| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

انول التنزيل واسرالتاويل القاض كام العالم. ناصرالا الساعيا

العسم الناني

تُلَبِّسُونٌ بالتشديد وتَلْبَسُونَ بفتح الباء اى تلبّسون الحقّ مع الباطل كقوله عم كلبس تَوْبَى زُورٍ جوء ٣ وَتَكُتُمُونَ ٱلْحَقَّ نبوّة محمّد صلعم ونعته وَأَنتُم تَعْلَمُونَ عالمين بما تكتمونه (١٥) وَقَالَتْ طَائِفَةً مِنْ ركوع ١١ أَصْلَ ٱلْكِتَابِ آمَنُوا بِٱلَّذِي أُنْرِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ ٱلنَّهَارِ اى اظهروا الايمان بالقران اول النهار وَٱكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ واكفروا به آخِره لعلهم يشكُّون في دينهم ظنَّا بانَّكم رجعتم لخلل ظهر لكم، والمراد ه بالطائفة كعب بن الاشرف ومالك بن الصيف قالا لا على الما حُولت القبلة آمِنوا ما أنول عليهم من الصلوة الى الكعبة وصلّوا البها اول النهار ثمّ صلّوا الى الصخرة آخره لعلّهم يقولون هم اعلم منّا وقد رجعوا فيرجعون وقيل اثنا عشر من احبار خيبر تقاولوا بأن يدخلوا في الاسلام أول النهار ويقولوا آخره نظرنا في كتابما وشاورنا علماءنا فلم ناجم محمدا بالنعت الذي ورد في التورية لعلّ الحابة يشكون فيه (٢٦) وَلَا نُوَّمنُوا الَّا لَمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ ولا تقرُّوا عن تصديق قلب الله لاهل دينكم او لا تُظهروا ايمانكم ١٠ وجه النهار اللَّا لمن كار، على دينكم فان رجوعهم أَرْجَى وأَقَمُّ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَى فُدَى ٱللَّه يهدى من يشاء الى الايمان ويُثبته عليه أَنْ يُونَى آحَدُ مثْلَ مَا أُونيتُمْ متعلّق بمحنّوف اى دبّرتمر ذلك وقلتمر لأن يوتى احد والمعنى أنّ الحسد حملكم على ذلك أو بلا تؤمنوا أي ولا تظهروا أيانكم بأن يؤتى أحداً مثل ما اوتيتم الله لأشياعكم ولا تُقشوه الى المسلمين لئلًا يريد ثباتهم ولا الى المشركين لئلًا يدعوهم الى الاسلام وقوله قل ان الهدى هدى الله اعتراض يدلّ على ان كيدهم لا يُجْدى بطائل او خبرُ إنّ على انّ ٥١ هدى الله بدل عن الهدى وقراءة أبن كثير أأن يُؤتى على الاستفهام للتقريع تؤيّد الوجه الآول اي أَلْأَنْ يُوتِي احد دبرتم وقرى إنْ على انها نافية فيكون من كلام الطائفة اي ولا تؤمنوا الله لمن تبع دينكم وفولوا لهمر ما يون احد مثل ما اوتيتم أَوْ يُحَاجُوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ عطف على أن يؤتى على الوجهين الاولين وعلى الثالث معناه حتى جاجوكم عند ربكم فيد حصوا حجّتكم والواو صميرُ احد لانّه في معنى الجع اذ المراد به غير أَتْماعهم قُلْ إِنَّ ٱلْفَصْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاء وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمَ (١٧) يَحْتَشُ ٢٠ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءَ وَٱللَّهُ نُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ رِدّ وإِبطال لما زعموه بالحجّة الواضحة (٨٨) وَمِنْ أَصْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارِ يُوِّدِهِ اللَّهِ كعبد اللَّه بن سَلام استودعه قرشي الفا وماثني ارقيَّة نعبا فأدَّاه اليه وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤِدِّهِ إِلَيْكَ كفنحاص بن عازوراء استودعه قرشي آخر دينارا نجحده وقيل المأمونون على الكثير النصارى اذ الغالب فيهم الاهانة والحائنون في القليل اليهود اذ الغالب عليهم الحيانة ، وقراً جزة وابو بكر وابو عمرو 'بُوِّدَة النَّك ولا 'يُوِّدِه النَّيْك باسكان الهاء وقالون باختلاس كسرة الهاء وكذا ٢٥ روى عن هشام والباقون باشباع الكسرة إلَّا مَا نُمْتَ عَلَيْهِ قَاتُمًا الَّا مُدَّةَ دوامك قائما على رأسه مبالغا في مطالبته بالتقاضي والترافع واقامة البيّنة (٩٩) ذَلكَ اشارة الى ترك الاداء المدلول عليه بقوله لا يؤدّ

جزء ٣ بِأَتَّهُمْ قَالُوا بسبب قولهم لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلًا اى ليس علينا في شأنٍ مَنْ ليسوا من اهل الكتاب ركوع الله ولمر يكونوا على ديننا عتاب وذم وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّه ٱلْكَذِبَ بادّعاتهم ذلك وَهُمْ يَعْلَمُونَ انّهم كاذبون وذلك النّهم استحلّوا ظلم من خالفهم وقالوا لم يُجْعَل لهم في التورية حرمة وقيل عامَلَ اليهودُ رجالا من قريش فلمّا اسلموا تقاضَوْهم فقالوا سقط حقّكم حيث تركتمر دينكمر وزعموا انّه كذلك في كتابهمر وعن النبيّ صلعمر انّه قال عند نزولها كذب اعداء الله ما من شيء في الجاهليّة الله وهو تحت قدمَيَّ الله ه الامانة فانَّها مودَّاة الى البِّر والفاجر (٧٠) بَلِّي اثبات لما نفوه اي بلي عليهم فيهم سبيل مَنْ أُوفَي بعَّهده وَأَتَّقَى فَأَنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْهُنَّقِينَ استيناف مقرّر للجملة الَّتي سدّت بَلَي مسدَّها ، والصمير المجمور لمَنْ او ٱللَّه ، وعموم المتَّقين ناب عن الراجع من الجراء الى مَنْ وأشعر بانَّ التقوى ملاك الامر وهو يعمُّ الوفاء وغيره من اداء الواجبات والاجتناب عن المنافي (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ يستبدلون بِعَهْدِ ٱللَّهِ بما عاهدوه عليه من الايمان بالرسول والوفاء بالامانات وَأَيْمَانِهِمْ وبما حلفوا به من قولهم والله لنوَّمنن به ولننصرته ١٠ تَهَمْنًا قَلِيلًا متاع الدنيا أُولْثِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ في ٱلْآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمْهُمُ ٱللَّهُ بما يسْرَّم او بشيءاصلا وإنّ الملائكة يستُلونهم يوم القيمة او لا ينتفعون بكلمات الله وآياته والظاهر الله كناية عن غصبه علَّيهم لقوله وَلاَ يَنْظُرُ اللَّهِمْرِ يَوْمُ ٱلْقِيمَةِ فانّ من سخط على غيره واستهان بد اعرض عند وعن التكلّم معد والالتعات تحوه كما أنّ من اعتدّ بغيره يقاوله وبكثر النظرَ اليه وَلا يُرَكّيهمْ ولا يُثْنى عليهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليمُ على ما فعلوه ٬ قبل انها نولت في احبار حرَّفوا التورية وبدَّلوا نعت محمَّد عم وحُكْمَر الامانات وغيرها واخذوا ١٥ على ذلك رشوا وفيل نزلت في رجل افام سلَّعةً في السوى فحلف لقد اشتراها بما لم يشترها به وقيل في ترافع كان بين الاشعث بن قيس ويهوديّ في بتر او ارض وتوجّ الحلف على اليهوديّ (١٠) وَإِنَّ منْهُمْ لَقَويقًا يعنى الحرِّفين ككعب ومالك وحُبَى يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِٱلْكِنَابِ يفتلونها بقراءته فيميلونها عن المُنْزَلُ الى المحرّف او يعطفونها بشبُّ الكتاب، وفرِيُّ يَلُونَ بقلب الواو المصمومة هزة ثمّر تخفيفها بحدفها والقاه حركتها على الساكن قبلها لِتَحْسِبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ الصهير للمحرّف المدلول عليه بقوله ٢٠ يلوون ، وقرئ ليَحْسِبُولُ بالياء والصمير ايصا للمسلمين وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ تأكيد لقوله ما هو من الكتاب وتشنيع عليهم وبيان لاتّهم يرعمون ذلك تصريحا لا تعربضا اي ليس هو نازلا من عنده وهذا لا يقتصى ان لا يكون فعلُ العبد فعلَ الله وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّه ٱلْكَذَبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ تأكيد وتسجيل عليهم بالكذب على الله والتعمّد فيد (١٧٠) مَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكُتَابَ وَٱلْتَحُدُمُ وَٱلنَّبُوقَةَ ثُمَّرَ يَقُولَ للنَّاس كُونُوا عَبَادًا لى منْ دُونِ ٱللَّهِ تكذيب وردّ على عَبَدة عيسى ٢٥ وقيل انّ ابا رافع القُرطيّ والسيّد النجرانيّ قالاً يا محمّد اتريد أن نعبدك ونتخذك ربّا فقال معاذ الله ان نعبد غير الله وان نأمر بعبادة غير الله فما بذلك بعثني ولا بذلك امرني فنزلت وقيل قال رجل

يا رسول الله نسلم عليك كما يسلم بعصنا على بعص افلا نسجد لك قال لا ينبغى ان يُشجُد لاحد من جوء ٣ دون الله ولكن اكرموا نبيتكم واعرفوا الحق لاهله وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِينَ وَلَكِن يقولُ كُونُوا رَبَانِين، وَلَكِ اللهِ وَالْعِلْ وَالْمُولُونُ وَالْمُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُ وَالْمُولُونُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُولُ وَالْعِلْ وَالْعِلْ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَالل

يسجدوا له (٥٠) وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولً مُصَدِّقَ ركوع ١٧

<sup>(</sup>٧٦) فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذٰلِكَ بعد الميثاق والتوكيد بالاقرار والشهادة فَأُولَٰثِكَ عُمْر ٱلْفَاسِقُونَ المتمرّدون من

جرء ٣ الكفرة (٧٠) أَنغَيْرُ دين ٱللَّه تَبْغُونَ عطيف على الجلة المتقدّمة والهمرة متوسّطة بينهما للانكار او محذوف ركوع ١٧ تقديرُه اتتولُّون فغير بدين اللَّه تبغُّون وتقديم المفعول لانَّه المقصود بالانكار ، والفعل بلفظ الغيبة عند ابى عمرو وعاصم في رواية حفص ويعقوب وبالتاء عند الباقين على تقدير وقل لهمر وَلَهُ أَسْلَمَر مَنْ فِي ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا اى طائعين بالنظر واتَّباع الحجَّة وكارهين بالسيف رمعاينة ما يُلْجِيُّ الى الاسلام كنتف الجبل وادراك الغرق والاشراف على الموت او مختارين كالملائكة ٥ والمؤمنين ومسخَّرين كالكفرة فانَّهمر لا يقدرون ان يمتنعوا عمَّا قضى عليهم وَإِلَّيْهِ تُرْجَعُونَ وقرقُ بالياء على انَّ الصمير لمَنْ (٧٨) قُلْ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنْرِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْرِلَ عَلَى إِيْرِهِيمَر وَإِسْلَعِيلَ وَإِسْلَعَقَ وَيَعْفُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُونِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَٱلنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ امو للرسول صلعمر بأن يُخْبِرَ عن نفسه ومتابعيه بالايمان والقرآنُ كما هو منول عليه منول عليهم بتوسّط تبليغه اليهم وايضا المنسوب الى واحد من الجع قد يُنْسَب البهم او بأن يتكلّم عن نفسه على طريقة الملوك إجلالا له ، والنرول كما يعدَّى بالى لاتّه ١٠ ينتهى الى الرسل يعدّى بعَلَى لانه من فوق ، وانّما قدّم المنول عليه عمر على المنول على سائر الرسّل لانّه المعرِّف له والعِيار عليه لاَ نُقرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ بالتصديق والتكذيب وَتَعْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ منقادون او مخلصون في عبادته (٧٩) وَمَنْ يَبْنَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا اى غير التوحيد والانقياد لحكم اللّه فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِوَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ اي الواقعين في الخسران والمعنى انَّ المُعْرِض عن الاسلام والطالب لغيره فاقد للنفع واقع في الخسران بابطال الفطّرة السليمة الّني فطر الناس عليهًا واستُدلّ به على انّ الايمان هو ١٥ الاسلام اذ لو كان غيرة لم يُقْبَل والجواب الله ينفي قبولَ كلّ دين يغايره لا قبولَ كلّ ما يغايره ولعلّ الدين ايصا للاعمال (٨٠) كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَهُوا بَعْدَ إِيَمانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقَّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ استبعاد لأن يهديهم الله فانّ الحائد عن الحقّ بعدّ ما وضح له منهمك في الصلال بعيد عن الرشاد وقيل نفى وإنكار له وذلك يقتصى أن لا نُقْبَل توباله المرتدّ ، وشَهِدُوا عطفٌ على ما في ايمانهم من معنى الفعل ونظيرُهُ فأَصَّدَّقَ وأَكُنْ او حالٌ باضمارِ قد من كفروا وهو على الوجهين دليل على انّ الإقرار ٣٠ باللسان خارج عن حقيقة الايمان وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقُوْمَ ٱلظَّالِمِينَ الَّذِينِ ظَلْمُوا انفسهم بالإخلال بالنظر ووَضْع الكفر موضعَ الايمان فكيف من جاءه الحقّ وعرفه ثمّ اعرض عنه (١٨) أُولْتُكَ جَر آوُفْمْ أَنَّ عَلَيْهمْ لَعْنَة آلله وَٱلْمَلَائكَة وَٱلنَّاس أَجْمَعِينَ يدلُّ منطوقه على جواز لعنهم ومفهومه ينفى جواز لعن غيرهم ولعلّ الفرق انهم مطبوعون على الكفر ممنوعون عن الهدى مأيوسون عن الرجة رأسا بخلاف غيرهم والمراد بالناس المؤمنون او العوم فان الكافر ايضا يلعي منكر الحقّ والمرتدّ عنه ولكن لا يعرف الحقّ بعينه ٢٥ (٨٢) خَالِدِينَ فِيهَا في اللعنة أو العقوبة أو النار وأن لمر يجر ذكرها لدلالة الكلام عليهما لَّا يُخَفُّفُ عَنْهُمْ ٱلْعَذَابُ وَلَا فَمْ يُنْظَرُونَ (٨٣) اللَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ اى من بعد الارتداد وَأَصْلَحُوا ما

افسدوا وبجوز ان لا يقدّر له مفعول بمعنى ودخلوا فى الصلاح فانَّ اللَّه عَفُورٌ يقبل توبته رَحِيمٌ يتفصّل جوء ٣ عليه ، قيل انها نولت فى الحارث بن سُويْد حين ندم على ردّته فارسل الى قومه أنْ سَلُوا هل لى من توبة ركوع ١٧ فارسل اليه اخوه المجلاس بالآية فرجع الى المدينة فتاب (٩٨) انَّ اللّذين كَفُروا بَعْدَ ايَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفُوا كُول اليه المورد كفروا بعيسى والانجيل بعد الايمان بموسى والتورية ثمّ أزدادوا كفوا بمحبّد والقوان او كفروا محبّد بعد ما آمنوا به قبل مَبْعثه ثمّر ازدادوا كفوا بالاصرار والعناد والطعن فيه والحمد عن الايمان ونقص الميثاق او كقوم ارتدوا ولحقوا بمكّة ثمّ ازدادوا كفوا بقولهم نتربّص بمحبّد ريب المنون او نرجع اليه ونفافقه باظهار في نُوبَنهُم لا يتوبون او لا يتوبون الآلا اذا اشرفوا على الهلاك فكني عن عدم توبهم بعدم قبولها تغليظا فى شأنهم وابوازا لحالهم فى صورة حال الآيسين من الرحمة او لان توبتهم عدم قبولها تغليظا فى شأنهم وزيادة كفرهم ولذلك لم يدخل الفاء فيه وَأُولُتُكَ هُمُ ٱلصَّالُونَ الثابتون

ا على الصلال (مه) إنَّ ٱللَّذِينَ كَفُرُوا وَمَانُوا وَهُمْر كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِمْر مِلْء ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا لَهَا كان الموت على الكفو سبباً لامتناع قبول الفدية ادخل الغاء ههنا للاشعار بَع ومِلْء الشيء ما يملأه وذَهَبًا الموت على الكفو

نصب على التمييز وقرى بالرفع على البدل من مل او الخبر لمحذوف وَلَوِ الْفَتَدَى بِهِ محمول على المعنى كاتّه قيل فلن يقبل من احدهم فدية ولو افتدى بمل الارض نهبا او معطوف على مضمر تقديره فلن يقبل من احدهم مل الارض نهبا لو تقرّب به في الدنيا ولو افتدى به من العذاب في الآخرة او المراد الموا افتدى بمثله كقوله تعالى ولو ان للّذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه والمِثْلُ يحذف ويواد كثيرا لان المثلين في حُكْم شيء واحد أوليْكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمَ مبالغة في التحذير والاقتاط لان من لا

هُقْبَل منه الفداء ربّها يُعْفَى عنه تكرّما وَمَا لَهُمْر مِنْ نَاصِرِينَ في دفع العذاب، ومِنْ مريدة للاستغراق (٨٦) لَنْ تَنَالُوا ٱلْبِرَّ اى لن تبلغوا حقيقة البرّ الّذي هو كمال الخير او لن تنالوا برّ الله الذي هو الرجمة جزء ؟

والرضاء والجنة حَتَّى تُنْفَقُوا مِمًّا نُحِبُونَ اى من المال او ما يهم وغيره كبذل الجاه فى معاونة الناس والبدن فى طاعة الله والمهجّة فى سبيله روى اتها لمّا نولت جاء ابو طلحة فقال يَا رسول الله ان أَحَبُ اموالى الىّ بَيْرَحًا فضَعْها حيث اراك الله فقال بَحْ بَحْ ذاك مالٌ رابح او راثح واتى ارى أَنْ تجعلها فى الاقريبن وجاء زيد بن حارثة بفوس كان يحبّها فقال عُده فى سبيل الله محمل عليها رسول الله صلعم اسامة بن زيد فقال زيد اتّما اردت ان اتصدّى بها فقال عم انّ الله تعالى قد قبلها منك وذلك يدلّ على انّ انفاق احبّ الاموال على اقرب الاقارب افضل وأنّ الآية تعمّ الانفاق الواجب والمستحبّ ، وقرى بَعْضَ مَا نحبّونَ احبّ وهو يدلّ على انّ مِنْ للتبعيض ويحتمل التبيين وَمَا تنفقُوا مِنْ شَيْه من الى شيء محبوب او غيرة ومِنْ لبيانِ ما فَانَّ ٱللَّه بِهِ عَلِيمٌ فمجازيكم بحسبه (٨٠) كُلُّ ٱلطَّعُومات والمواد اكلها كان حِلًّا لبيلي ما فَانَ ٱللَّه بِهِ عَلِيمٌ فمجازيكم بحسبه (٨٠) كُلُّ ٱلطَّعُومات والمؤد الخيع والمذكر والمؤنّث قال البيلي السَّرَائِيلَ حلالا لهم وهو مصدر نعت به ولذاك يستوى فيه الواحد والجع والمذكر والمؤنّث قال

جزء ٤ والاستسرار (٩٤) قُلْ يَما أَعْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ آمَنَ كرّر الخطاب والاستفهام مبالغة في ركوع ١ التقريع ونفي العذر لهم واشعارا بان كلّ واحد من الامرين مستقبّح في نفسه مستقلّ باستجلاب العذاب ، وسبيلُ الله دينه الحقّ المأمور بسلوكه وهو الاسلام ، قيل كانوا يفتنون المؤمنين ويحرَّشون بينهمر حتى اتوا الأوْسَ والخَرْرَجَ فذكّروهم ما بينهم في الجاهليّة من التعادي والتحارُب ليعودوا لمثله وجتالون نصدهم عنه تَبْغُونَهَا عوجًا حال من الواواى باغين طالبين لها اعوجاجا بأن تُلْبسوا على الناس وتُوهوا ٥ ان فيها عوجا عن الحقّ بمنع النسخ وتغيير صفة رسول الله وتحوها او بأن تحرَّشوا بين المؤمنين لتختلف كلمتهم ويختل امر دينهم وَأَنْتُمْ شُهَدَآه انها سببل الله والصدّ عنها ضلال واضلال او انتمر عُدول عند اعل ملتكم يَتقون باقوالكم ويستشهدونكم في القصايا وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ وعيد لهمر ولمَّا كان المنكر في الآية الاولى كفرهمر وهمر يَجْهُرون به ختمها بقوله والله شَهيد ولمّا كان في هذه الآية صدّهر المُومنين عن الاسلام وكانوا يُخْفونه وجتالون فيه قال وما الله بغافل عمّا تعلمون (١٥) يَا أَيُّهَا ٱلّذِينَ ١٠ آمَنُوا انْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ ٱللَّذِينَ أُرْنُوا ٱلْكِتَابَ يَرْدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ نولت في نفر من الاوس والخرري كانوا جلوسا يتحدّثون فمر بهم شاسُ بن قيس البهوّديّ فغاطه تَالّفهم واجتماعهم فامر شابّا مَى اليهود أن يجلس اليهم ويذكّرهم يوم بعَاثَ ويُنْشدهم بعض ما قيل فيه وكأن الظفر في ذلك اليوم للاوس ففعل فتنازع القوم وتفاخروا وتغاضبوا وقالوا السلاح السلاح واجتمع من القبيلتين خلف عظيم فتوجّه اليهم رسول الله صلعم واصحابه وقال التقعون الجاهليّة وانا بين أَطْهُركم بعدَ اذ اكرمكم الله ١٥ بالاسلام وقطع به عنكم اسر الجاهليّة والّف بينكم فعلموا انّها نَرْغةٌ من الشيطان وكيدٌ من عدوّهم فالقوا السلام واستغفروا وعانق بعصهم بعضا وانصرفوا مع رسول الله صلعم ، واتما خاطبهم الله بنفسه بعد ما امر الرسول بأن يخاطب اهل الكتاب اظهارا لجلالة قدرهم واشعارا باتّهم الاحقّاء بأن يخاطبهم اللَّه ويكلُّمهم (٩٩) وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنْنُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ ٱللَّه وَفيكُمْ رَسُولُهُ انكار وتحجيب لكفرهم في

حال اجتمع لهم الاسباب الداعية الى الايمان الصارفة عن الكفر وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّهِ ومن يتمسّك بدينة أو ٢٠ ركوع المنتجى اليه في الجماع المورة فَقَدْ هُجِى إلى صراط مُسْتقيم فقد اهتدى لا محالة (١٠) يَا أَيُهَا اللّهِينَ آمَنُوا النّهُ وَاللّهَ حَقَّ تُقَاتِه حَقَّ تقواه وما يجب منها وهو استفواغ الوسْع في القيام بالمواجب والاجتناب عن الخارم كقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وعن ابن مسعود رضه هو ان يُطاع فلا يعْصَى ويُشْكر فلا يدّ فَو ويد ويد وان تُنوّه الطاعة عن الالتفات اليها وعن توقع المجازاة عليها وفي هذا الامر تأكيد للنهى عن طاعة اهل الكتاب وأصل تقاة وُقيّة فقلبت وأوها المصمومة تاء كما في تُوّنة وتُخمّة ١٥٥ والياء ألفا وَلا تَمُونُنَ اللّه وَاللّه مسلمون الله والله والله الدوكم الموت والياء ألفا وَلا تَمُونُنَ اللّه وغيرها قد يتوجّه بالدات بحو الفعل تارة والقيد اخرى وقد يتوجّه بحو المجموع دونهما وكذلك النفى (١٥) وَآعَتَصِمُوا يَحِبّلِ آللّه بدين الاسلام او بكتابه لقوله عم القران حبل

الله المتين استعار له الحبلَ من حيث ان التمسّك به سبب النجاة عن الردى كما ان التمسّك بالحبل جرء ۴ سبب السلامة عن التردّى وللوثوى به والاعتماد عليه الاعتصام ترشيحا للمجاز جَمِيعًا مجتمعين عليه ركوع ٢ وَلاَ تَقُرَّقُوا ولا تتفرّقوا عن الحقّ بوقوع الأختلاف بينكم كاهل الكتاب اولا تتفرّقوا تفرّقكم الجاهلي بحارب بعصكم بعضا او لا تذكروا ما يوجب التفرّق ويُريل الالفة وَٱلْكُنْ وا يُحبّنُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ الّذي من

ه جملتها الهداية والتوفيق للاسلام المُوتى الى التألّف وزوال الغِلّ اذْ كُنْتُمْ أَعْدَآ فَى الجَاهليّة متقاتلين وَالله ويرا الغِلّ اذْ كُنْتُمْ الْعُدَوة في الله وقيل كان فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ بالاسلام فَأَصْجَعْتُمْ بِنَعْمَتِهِ احْوَانًا متحابين مجتمعين على الاحوّة في الله وقيل كان الاوس والخورج احوَيْن لأبويْن فوقع بين اولادها العداوة وتطاولت الحروب مائة وعشرين سنة حتى اطفأها الله بالاسلام والف بينهم برسوله صلعم (٩٩) وَكُنْتُمْ عَلَى شَفًا حُفْرَةٍ مِنَ ٱلنّارِ مُشْفِين على الوقوع في نار

جهنّم لكفركم اذ لو ادرككم الموت على تلك الحالة لوقعتم فى النار فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا بالاسلام والصميرُ اللحفوة او للنار او للشفا وتأنيثُه لتأنيثِ ما اصيف اليه او لانّه بمعنى الشفة فانّ شفا البتر وشفتها طَرَفها كالجانب والجانبة وأصله شَفَوٌ فقلبت الوار ألفا فى المذكّر وحذفت فى المُونّث كَذَٰلِكَ مثل ذلك التبيين يُبيّنُ آللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ دلاتُله لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ ارادة ثباتكم على الهدى وازديادِكم فيه (..) وَلْتَكُنْ

مِنْكُمْ أُمَّةً يَدُّعُونَ الى ٱلْتَحَيْرِ وَيَأَمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ مِنْ للتبعيض لآن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر من فروص الكفاية ولاته لا يَصْلح له كلّ احد اذ للمتصدّى له شروطٌ لا يشترك فيها ما جميع الامّة كالعلم بالأحكام ومراقب الاحتساب وكيفيّة اقامتها والتمكّن من القيام بها خاطب الجيع وطلب فعل بعضهم ومكذا كل أنه واجب على الكلّ حتى لو تركوه رأسا أثموا جميعا ولكن يَسْقط بفعل بعضهم ومكذا كلّ ما هو فرض كفاية او للتبيين بمعنى وكونوا آمّة يدعون كقوله تعالى كنتم خير آمّة اخرجت للناس تأمرون والدعاء الى الخير يعمّ الدعاء الى ما فيه صلاح ديني أو دنيوي وعَتْنُف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه عَتْفُ الخاصّ على العامّ للايذان بفصله وَأُولُتُكَ فُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ الله حواصون بكمال الفلاح روى انّه عم سمل من خير الناس فقال آمُرُهم بالمعروف وأنّهاهم عن المنكم وأجبُ كلّه لانّ جميع ما انكره الشرع حرام والاظهر انّ العاصى يجب ان يَنْهَى عمّا يرتكبه لانّه يجب عليه تركه وإنكارُه فلا يسقط بترك احدها وجوبُ الآخر (١١) ولا تكونُوا كَأَلَّذِينَ تَفَرَّفُوا وَآخَتَلَفُوا يجب عليه تركه وإنكارُه فلا يسقط بترك احدها وجوبُ الآخر (١١) ولا تكونُوا كَأَلَّذِينَ تَفَرَّفُوا وَآخَتَلَفُوا

كاليهود والنصارى اختلفوا في التوحيد والتنوية واحوال الآخرة على ما عرفت من بَعْد مَا جَاءَهُمْ ٱلْبَيِّنَاتُ ال الآيات والحجيج البيّنة للحق الموجبة للاتفاق عليه والاظهر ان النهى فيه مخصوص بالتفرّق في الأصول دون الفروع لقوله عم اختلاف امنى رجة ولقوله عم من اجتهد فأصاب فله أَجْران ومن اخطأ فله اجر واحد وَأُولُمُكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظيم وعيد للّذين تفرّقوا وتهديد على النشبّة بهم (١٠١) مَوْمَ تَبْيَتُنُ وَجُوهُ

جزء ۴ وَتَسْوَدُ وُجُولًا نصب بما في لَهُم من معنى الفعل او باضمارِ انكر ، وبياض الوجه وسواده كنايتان عن ركوع ٣ ظهور بهجة السرور وكآبة الخوف فيه وقيل يُوسَم اهلُ الْحقّ ببياص الوجه والصحيفة واشراق البشرة وسعى النور بين يديد وبيمينه واهل الباطل بأصداد ذلك فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُكُمْ أَكَفُرُنْمْ بَعْدَ إِجَانِكُمْ على ارادة القول اى فيقال لهم اكفرتم والهمزة للتوبيخ والتخبيب من حالهم وهم المرتدون أو اهل الكتاب كفروا برسول الله صلعم بعد ايمانهم به قبل مبعثه او جميع الكفّار كفروا بعد ما اقرّوا حين ه اشهدهم على انفسهم او تمكّنوا من الايمان بالنظر في الدلائل والآيات فَذُوتُوا ٱلْعَذَابَ امرُ اهانة بِمَا كُنْنُمْ تَكُفْرُونَ بسبب كفركم او جواءً لكفركم (١٠٣) وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْبَصَّتْ وُجُوهُمْ فَفي رَحَّة ٱللَّه يعني الجنّة والثواب المخلّد عبّر عن ذلك بالرحمة تنبيها على انّ المؤمن وان استغرق عمره في طاعة اللّه لأ يدخل الجنَّة الله برجمته وفصله وكان حقَّ الترتيب إن يقدّم ذكرهم لكن قصد أن يكون مطلعُ الكلام ومقطعه حلية المؤمنين وتوابهم فمْ: فِيهَا خَالِدُونَ اخرجه أَخْرَجَ الاستيناف للتأكيد كانَّه قيل كيف ١٠ يكونون فيها فقال هم فيها خالدون (١٠٤) تِلْكَ آيَاتُ آللَّهِ الواردة في وعده ووعيده نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقّ ملتبسة بالحقّ لا شبهة فيها وما ٱلله يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اذ يستحيل الظلم منه لانّه لا يحقّ عليه شيء فيَظْلِمَر بنقصه ولا يُجْنَعُ عن شيء فيَظْلِمَر بفعله لانّه المالك على الاطلاق كما قال (١٠٥) وَلِلَّهِ مَا في ٱلسَّمُوات ركوع ٣ وَمَا فِي ٱلْأَرْصِ وَإِلَى آمَلَهُ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ فيجازى كلَّا بما وعد له واوعد (١.١) كُنْتُمْ خيْرَ أُمَّةِ دلَّ على خيريَّته فيما مصى ولم يدلّ على انقطاع طَراً كقوله وكان الله غفورا رحيما وقيل كنتم في علم الله او في اللوج ١٥ او فيما بين الامم المتقدّمين أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ اضِهرت لهم تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَي ٱلْمُنْكِرِ استيناف بيّن به كونهم خير المّة او خبر ثان لكنتمر وَتُنْوِينُونَ بِآللّهِ يتصْمّن الايمان بكلّ ما يجب أن يؤمن به لانّ الايمان به انّما يحقّ ويُعْتدّ به اذا حصل الأيمان بكّلٌ ما امر ان يؤمّن به وانّما اخّره وحقُّه ان يقدُّم لاتَّه قصد بذكره الدلالة على انَّهم امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ايمانا باللَّه وتصديقا واظهارا لدينه ، واستُدلّ بهذه الآية على أنّ الاجماع حجّة لاتها تقتضى كونَهم آمِرين بكلّ معروف وناهين عن ٢٠ كلّ منكر اذ اللام فيهما للاستغراق فلو اجمعوا على باطل كان امرُهم على خلاف ذلك وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ ٱلْكتَاب ايمانا كما ينبغي لَكَارَ، خَيْرًا لَهُمْ لكان الايمان خيرا لهم ممّا هم عليه مِنْهُمْ ٱلْمُؤْمِنُونَ كعبد اللّه بن سَلام وامحابه وَأَكَّتْرُهُمْ ٱلْفَاسِقُونَ المتمرِّدون في الكفر ، وهذه الجلة والَّتي بعدها واردتان على سبيل الاستطراد (١٠٠) لَنْ يَضْرُوكُمْ إِلَّا أَذًى ضررا يسيرا كطُّعْن وتهديد وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُولُّوكُمْ ٱلْأَدْبَارَ ينهرموا ولا يصرُّوكم بقتل وأسر ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ ثمَّ لا يكون احد ينصرهم عليكم او يدفع بأسكم عنهم نفى ١٥

إضرارهم سوى ما يكورًى بقول وقرر ذلك بانهم لو قاموا الى القتال كانت الدَّبْرة عليهم ثمّر اخبر بانّم

تكون عاقبتهم العجر والخذلان ، وقرئ لا يُنْصَرُوا عطفا على يولوا على انّ ثُمَّر للتراخي في المرتبة فيكون جزء ۴ عدمُ النصر معيَّدا بقتالهم ، وهذه الآية من المغيّبات الّتي وافقها الواقع اذ كان ذلك حال قريطة والنصير ركوع ٣ وبنى قينقاع ويهود خيبر (١٠٨) صُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلدِّلَة هدر النفس والمال والاهل او ذلّ النمسُّك بالباطل والجرية أَيْنَمَا ثُقِفُوا وُجِدوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ ٱلنَّاسِ استثناء من اعمِّ عامّ الاحوال اي ضربت ه عليهم الذَّنَّة في عامَّة الاحوالُّ الله معتصمين او ملتبسين بذمَّة اللَّه او كتابِه الَّذي اتناهم وذمَّة المسلمين او بدين الاسلام واتّباع سبيل المؤمنين وَبَآرًا بِغَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ رجعوا مستوجبين له وَضُرِبَتْ عَلَيْهُم ٱلْمَسْكَنَةُ فهى مُحِيطة بهمر احاطة البيت المصروب على اهله والبهودُ في غالب الامر فقواء مساكين ذلك اشارة الى ما ذكر من ضرب الذلَّة والمسكنة والبوء بالغصب بأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بَآيَات ٱللَّه وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيآء بغَيْر حَقّ بسبب كفرهمر بالآيات وقتلهمر الانبياء والتقييذُ بغير حقّ مع انَّه كذلك في نفس الامر ١٠ للدلالة على أنَّه لم يكن حقًّا بحسب اعتقادهم ايضا ذُلكَ اي الكفر والقتل بما عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ بسبب عصيانهم واعتدائهم حُدُودَ اللّه فان الإصرار على الصغائر يُفْضى الى الكبائر والاستمرار عليها يؤدّى الى الكفر وقيل معناه انّ ضرب الذُّلَّة في الدنيا واستبيجاب الغصب في الآخرة كما هو معلَّل بكفوهم وقتلِهم فهو مسبَّب عن عصيانهم واعتدائهم من حيث انّهم مخاطَبون بالفروع ايصا (١٠٩) لَيْسُوا سَوَاءَ في المَساوى والصميرُ لاهل الكتاب منْ أَهْلَ ٱلْكتَابِ أُمَّةً فَاتُمَّةً استيناف لبيان نفي الاستواء والقائمة ٥١ المستقيمة العادلة من اقمت العود فقام وهم الله النابين اسلموا منهم يَنْلُونَ آيَات ٱللَّهِ آنَاةَ ٱللَّيْل وَهُمْ يَسْجُدُونَ يتلون القرآن في تهجَّدهم عبّر عنه بالتلاوة في ساعات الليل مع السجود ليكون أُبْيَن وأَبْلُغ في المدح وقيل المراد صلوة العشاء لان اهل الكتاب لا يصلونها لما روى انه عم اخّرها ثمّ خرج فاذا الناس ينتظرون الصلوة فقال أَمَا إِنَّه لِيس من اهل الاديان احد يذكر الله هذه الساعةَ غيركم (١١) يُؤْمنُونَ بْاللَّه وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَالْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَات صفاتٌ أُخَرُ لأُمَّة وصفهم ٢. بخصائصَ ما كانت في اليهود فانهم منحرفون عن الحقّ غير متعبّدين بالليل مشركون بالله مُلْحدون في صفاته واصفون اليوم الآخر بخلاف صفته مداهنون في الاحتساب متباطئون في الخيرات وَأُولَٰتُكَ مِنَ ٱلصَّالَحِينَ اى الموصوفون بتلك الصفات ممَّن صلحَتْ احوالهم عند اللَّه واستحقّوا رضاء وثناءه (١١١) وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ تُكْفَرُوهُ فلن يضيع ولا ينقص ثوابُه البتَّةَ سمّى ذلك كفرانا كما سمّى توفية الثواب شكرا وتعدينُه الى مفعولين لتصمّنه معنى الحرمان ، وقرأ حفص وجرة والكسائس بالياء والباقون ٢٥ بالناء وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ بشارة نهم واشعار بأنَّ التقوى مبدأ الخير وحُسَّن العبل وان الفائر عند الله

هو اهل التقوى (١١٢) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا من العذاب او

جزء ؟ من انغناء فيكون مصدرا وَأُولِيْكَ أَنْحَابُ آلنّارِ مُلازِمُوها فَمْر فِيهَا خَالِدُونَ (١١٣) مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ ما ركوع ٣ ينفق الكفرة فُرْبة او مفاخرة وسُمْعة او المنافقون رئاء او خوفا في هذه التحيية الكثنيا كمَثَل رباح فيها صرَّ برد شديد والشائع الثالثة للربيح الباردة كالصَّرْصَر فهو في الاصل مصدر نعت به او نعْت وُصف به البرد للمبالغة كقولك بَرْدُ بارد أَصَابَتْ حَرْتَ قَوْمٍ ظُلَمُوا أَنْفُسَهُمْ بالكفر والمعاصى فَأَقْلَكَنَهُ عقوبة له لان الاهلاك عن سخط اشد والمراد تشبيه ما انفقوا في صياعه بحرث كقار صربَته صرَّ فاستأصلته ولم يبق لهم فيه منه عنه ما في الدنيا والآخرة وهو من التشبيه المرجب ولذلك لم يبال بايلاء كلمة التشبيه الربيح دون الحرث وجوز ان يقدر كمثل مُهْلَك ربيح وهو الحرث وَمَا ظَلَمَهُمْ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظُلمُونَ اى ما ظلم المنفقين بضياع نفقاتهم ولكتهم ظلموا انفسهم لمّا لم ينفقوها بحيث يعتد بها او ما ظلم اصحاب الحرث باعلاكه ولكن ظلموا انفسهم بارتكابِ ما استحقوا به العقوبة ، وقرق وَلكِنَّ اى ولكنّ انفسهم يظلمونها ولا يجوز ان يقدّر ضمير الشأن لاته لا يحذف الآفى الشعر كقوله

وما كنتُ ممَّى يَدْخُل العِشْقُ قُلْبَه ولكِيَّ من أَيْسِرْ جُفونَك يَعْشَقْ

(١١٣) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً وليجِةً وهو الّذي يعرِّفِه الرجلُ أُسْرارَه ثقةً به شُبّه ببطانة الثوب كما شبّه بالشعار قال عم الانصار شعار والناس دثار منْ دُونكُمْر من دون المسلمين وعومتعلّق بلا تتتخذوا او عحذوف هو صفة بطانة اي بطانة كاثنة من دونكم لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا لا يقصّرون لكم في الفساد والألو التعصير وأصله ان يعدّى بالحرف ثمّ عُدّى الى مفعولين كقولهم لا آلوك نُصْحاعلى تصمين ١٥ معنى المنع او النقص وَدُّوا مَا عَنتُمْ تمنُّوا عَنتُكم وهو شدَّة الصرر والمشقَّة وما مصدريَّة قَدْ بَدَت ٱلْبَغْضَآء مِنْ أَقْوَاهِهِمْ اى فى كلامهم لانهم لانهم لا يتمالكون ليفسرط بغصهم وَمَا نَخْفى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ممّا بدا لانّ بُدوِّه ليس عن رويَّة واختيار قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ ٱلْآيَات الدالَّة على وجوب الاخلاص وموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين انْ كُنْتُمْ تَعْقلُونَ ما بُيِّن لكم ، والجُمَل الاربع جاءت مستأنفات على التعليل ويجوز ان تكون الشلاث الأُول صفات لبطانة (١٥٥) هَا أَنْتُمْ أُولَا ﴿ نُحَبُّونَهُمْ وَلا يُحبُّونَكُمْ اي انتمر اولاء الخاطئون في موالاة ٢٠ الكفّار وتحبّونهم ولا يحبّونكم بيان لخطائهم في موالاتهم وهو خبر ثان او خبر لأولاء والجلة خبر انتمر كقولك انت زيدٌ تحبُّه أو صلتُه أو حال والعامل فبها معنى الاشارة ويجوز أن ينصب أولاء بفعَّل يفسُّره ما بعده وتكونَ الجللةُ خبرا وَتُوَّمنُونَ بْالْكتاب كُلّه بجنس الكتب كلّه وهو حال من لا يحبّونكم والمعنى اتهم لا يحبونكم والحال اتكم تؤمنون بكتابهم ايصا فما بالكم تحبونهم وهمر لا يؤمنون بكتابكم وفيه توبيين بانَّهم في باطلهم اصلبُ منكم في حقَّكم وَاذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا نفاقا وتغريرا وَإِذَا خَلَوْا عَصُّوا عَلَيْكُمُ ٢٥ ٱلْأَنَّامِلَمِنَ ٱلْغَيْظِ من اجله تأسَّفا وتحسّرا حيث لمر يجدوا الى النشقّى سبيلا قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ دعاء عليهمر بدوام الغيظ وزيادته بتضاعف قوّة الاسلام واهله حتى يهلكوا به أنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ

نيعلم ما في صدورهم من البغضاء والحَنَقِ وهو يحتمل أنْ يكون من القول اى وقل لهم انّ الله عليم جوء ٤ بما هو اخفى مّا تخفونه من عصّ الانامل غيظا وأنْ يكون خارجا عنه بمعنى قل لهم ذلك ولا تتحبّب ركوع ٣ من اطّلاعى ايّاك على اسرارهم فاتى عليم بالاخفى من صمائرهم (١١١) انْ تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوّهُمْ وَانْ تَصْبُكُمْ سَيّمَةٌ يَقْرُخُوا بِهَا بيان لتناهى عداوتهم الى حدّ حسدوا ما نالهم من خير ومنفعة وشمتوا بما و اصابهم من ضرّ وشدّة والمسَّ مستعار للاصابة وَإِنْ تَصْبُوا على عداوتهم او مشاقِ التكاليف وَتَتَقُوا موالاتهم او ما حرّم الله عليكم لا يَصْرُحُمْ كَيْدُهُمْ شَيْاً بفضل الله وحفظه الموعود للصابرين والتقوى ولانّ المُجِدّة في الامر المتدرّب بالاتقاء والصبر يكون قليل الانفعال جريئا على الحصم وصَمَّةُ الراء للاتِباع وابو عمرو ويعقوب لا يَصِرْحُمْ من ضارة يصيرة إنَّ اللَّهُ بِمَا تَعْمُلُونَ من الصبر والتقوى وغيرها مُحيط اى محيط علمة فعجازيكم بما انتم اهله وريَّ باللها على من خُبرة عائشة ركوع ٤ الصبر والتقوى وغيرها مُحيط اى محيط علمة فعجازيكم بما انتم اهله وريَّ باللها على من خُبرة عائشة ركوع ٤ في عداوتكم عليم فعاقبهم عليه (١١) وَإِنْ غَدَوْنَ أَى واذَكُوْ أَن غدوت مِنْ أَقْلِكَ من خُبرة عائشة ركوع ٤

رضها نبَوّى ٱلْمُوْمِنِينَ تُنوّلهم او تُسوّى وتهبيّى لهم ويؤيّده القراءة باللام مَقَاعِدَ لِلْقَتَالَ مواقف واماكن له وقد يستعبل المقعد والمقام بمعنى المكان على الاتساع كقوله تعالى في مقعد صدّق وقوله قبل ان تقوم من مقامك وَاللّه سَمِيعَ لاقوالكم عَلِيمَ بنيّاتكم روى انّ الشركين نولوا بأُحُد يوم الاربعاء ثانى عشر شوّال سنة ثلاث من الهجرة فاستشار رسول اللّه صلعم اعجابه وقد دعا عبد اللّه بن أنيّ ولم يَدْعُه قبل افقال هو واكثر الانصار اقم يا رسول اللّه بالمدينة ولا تنخرج اليهم فوالله ما خرجنا منها الى عدوّ الآ اصاب منّا ولا دخلها علينا اللّه اصبنا منه فكيف وانت فينا فدَعْهم فان اقاموا اقاموا بشرِ تحبس وأن دخلوا قاتلهم الرجال ورماهم النساء والصبيان بالحجارة وان رجعوا رجعوا خائبين واشار بعصهم الله الخروج فقال عمر ايت في منامي بقوا مذبوحة حولي فأولنها المدينة فان رايتم ان تقيموا بالمدينة وتدعوهم فقال ورايت كاني الخلت يدى في درع حصينة فأولتها المدينة فان رايتم ان تقيموا بالمدينة وتدعوهم فقال ورايت كاني الخلت يدى في درع حصينة فأولتها المدينة فان رايتم ان تقيموا بالمدينة وتدعوهم فقال الأمته فلما رأوا ذلك ندموا على مبالغته وقالوا اصنع يا رسول اللّه ما رايت فقال لا ينبغي لنبيّ ان يلبس لاً متى يقاتل فخرج بعد صلوة الجعة واصبح بشعّبِ أحديم السبت ونول في عُدّوة الوادى وجعل ظهرة وعسكرة الى أُحد وسوّى صقهم وامّر عبد اللّه بن جُبَيْر على الرُماة وقال آنصِحوا عنّا بالنبل وجعل طهرة وعسكرة الى أُحد وسوّى صقهم وامّر عبد اللّه بن جُبَيْر على الرُماة وقال آنصِحوا عنّا بالنبل

لا يأتونا من وراثنا (١١٨) إذْ قِتَّتْ متعلّق بقوله سميع عليم او بدل من أن غدوت طَائِفَنَانِ مِنْكُمْر بنو الله الله من الخورج وبنوحاً وتضعفا روى الله عم خرج في زُهاء الف رجل ووعد لهم النصر أن صبروا فلمّا بلغوا الشَوْط انخول ابن اللّ في ثلثمائة وقال عَلَام نقتل انفسنا واولادنا فتبعهم عمرو بن حَرْم الانصاريّ وقال انشدُكم اللّه والاسلام في نبيّكم وانفسكم عَلَام نقتل انفسنا واولادنا فتبعهم عمرو بن حَرْم الانصاريّ وقال انشدُكم اللّه والاسلام في نبيّكم وانفسكم

جرء ۴ فقال ابن الله لو نَعْلَم قتالا لاتبعناكم فهُمّ الحَيّان باتّباعه فعصمهم اللّه فمضوا مع رسوله عم والظاهرُ انّها ركوع f ما كانت عريمة لقوله وَٱللَّهُ وَليُّهُمَا اى عاصمهما عن اتَّباع تلك الخطرة ويجوز ان يراد والله ناصرها فما لهما يفشلان وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُّ لِ ٱلْمُومِّنُونَ اى فليتوكَّلوا عليه ولا يتوكُّلوا على غيره لينصرهم كما نصرهم ببدر (١٩) وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ تذكير ببعض ما افادهم التوصُّلُ ، وبَدْرُ ماء بين مكّنة والمدينة كان لرجل يسمَّى بدرا فسمَّى بد وَأَنْتُمْ أَنِنَّةً حال من الصمير وانَّما قال اذلَّة ولم يقل ذلائل ه ليدل على قلَّتهم مع ذلَّتهم لصعف الحال وقلَّة المراكب والسلاح فَاتَّقُوا ٱللَّهَ في الثبات لَعَلَّكُمْ تَشْكُمُونَ بتقواكم ما انعم به عليكم من نصره او لعلَّكم ينعم الله عليكمر فتشكرون فوضع الشكر موضع الانعام لاته سببه (١١٠) إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ طرف لنصركم وقيل بدل ثانٍ من أذ غدوت على أنّ قوله لهمر يوم احد وكان مع اشتراط الصبر والتقوى عن المخالفة فلمّا لم يصبروا عن الغنائم وخالفوا امر الرسول عم لم تنول الملائكة أَلَىٰ يَكْفيكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلْتَةِ آلَافِ مِنَ ٱلْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ إنكار ان لا يكفيهم ١٠ ذلك واتما جيء بكن اشعارا باتهم كانوا كالآيسين من النصر لصعفهم وقلَّة العدو وكثرتهم قيل امدهم الله يوم بدر اولا بالف من الملائكة ثمّ صاروا ثلاثة آلاف ثمّ صاروا خمسة ، وقرأ ابن عامر مُنَوَّلينَ بالتشديد للتكثير او للتدريج (١٢) بَلَى اجباب لما بعد لَنْ اى بلي يكفيكم ثمّ وعد لهمر الريادة على الصبر والتقوى حثًّا عليهما وتقويةً لقلوبهم فقال إنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ اى المشركون من فَوْرهم هٰذَا من ساعتهم هذه وهو في الاصل مصدر من فارت القِدْرُ اذا غلت فاستُعير للسرعة ثمّر ١٥ اطلق للحال الَّتي لا ريث فيها ولا تراخي والمعني ان يأتوكم في الحال يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَة آلاف من ٱلْمَلَائِكَةِ في حال اتبانهم بلا تراخٍ وتأخير مُستَّومِينَ مُعْلَمين من التسويمر الّذي هو اظهار سيماء الشيء لقوله عم لا كابه تَسَوَّمُوا فان الملاثكة قد تسوّمت او مرسَلين من التسويم بمعنى الاسامة وقرأ ابن كثير وابو عمرو وعاصم ويعقوب بكسر الواو (١١٣) وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ وما جعل امدادكم بالملائكة إلَّا بُشْرَى لَكُمْ الآ بشارة لكمر بالنصر وَلِتَطْلَمْتِنَّ قُلُوبِكُمْ بِعِ ولتسكن اليه من الخوف وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ لا من العُدّة ٢٠ والعَدَد وهو تنبيه على انَّه لا حاجة في نصرهم الى مدد وانَّما امدُّهم ووعد لهَّم به بشارة لهم وربطا على عَلِوبِهِ مِن حَبِيثِ أَنَّ نظر العامَّةِ أَلَى الأسبابِ أَكْثَرُ وحَثًّا على أَن لا يَبِالوا بِمِن تأخّر عنهم ٱلْعَرِيرِ الَّذَى لا يعانَب في اقصيته ٱلتحكيم الذي ينصر ويخذل بوسط وغيره على مقتصَى الحكمة والصلحة ليَقْطَعَ طَرَفًا من ٱلَّذينَ كَفُرُوا متعلَّق بنصركم او وما النصر ان كان اللام فيه للعهد والمعنى لينقص منهمر بقتلِ بعض وأسرِ آخرين وهو ما كان يوم بدر من قنل سبعين واسر سبعين من صناديدهم أو يُكْبِتَنهُمْ ٢٥ او يُخْريهم والكَبّن شقة غيظ او وهن يقع في القلب ، وأَوْ للتنويع دون الترديد فَيَنْقَلبُوا خَاتبينَ

فينهرموا منقطعي الآمال (١٢٣) لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْآمْرِ شَيْء اعتراض أَوْ يَتْوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَكِّبَهُمْ عطف على قوله جزء ۴ او يكبتهم والعني انّ الله مالك امرهم فامّا ان يهلكهم او يكبتهم او يتوب عليهم ان اسلموا او ركوع ۴ يعدّبهم إن اصرّوا وليس لك من امرهم شيء واتما انت عبد مأمور بانذارهم وجهادهم ويحتمل أن يكون معطُّوفا على الامراو شيء باضمار أنَّ اي ليس لك من امرهم او من التوبة عليهم او من تعدّيبهم ه شيء أو ليس لك من امرهم شيء أو التوبة عليهم أو تعذيبُهم وأن يكون أو بمعنى الله أن أي ليس لك من امرهمر شيء الله ان يتوب الله عليهمر فتُسَرّ به أو يعذّبهم فتشتفي منهم روى أنّ عُتْبة بن الى وقاص شجّه يوم احد وكسر رباعينه فجعل يمسى الدم عن وجهة ويقول كيف يُفْلح قوم خصبوا وجه نبيّهم بالدم فنولت وقيل هُمّ ان يدعو عليهم فنهاه الله لعلمه أنّ فيهم من يؤمن فَاتَّهُمْ طَالمُونَ قد استحقُّوا العذاب بظلمهم (١٣٣) وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ خلقا وملكا فله الامر كلّه يَغْفِرُ لِمَنُّ ١. يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءَ صريحٍ فى نفى وجوب التعذيب والتقييبُ بالتوبة وعدمها كالمنافى لع وَٱللَّهُ غَفُورَّ رَحيثُ لعباده فلا تبادر الى الدعاء عليهم (١٢٥) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرَّبُوا أَضْعَافًا مُصَاعَفَةً ركوع ٥ لا تريدوا زيادات مكرّرة ولعلّ التخصيص بحسب الواقع اذكان الرجل منهم يُرْفِي الى اجل ثمّر يزيد فيه زيادة اخرى حتّى يستغرق بالشيء الطفيف مالَ المديون ٬ وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب مُصَعَّفَةً وَآتَقُوا ٱللَّهُ فيما نهيتم عنه لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ راجين الفلاح (١٣١) وَٱتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِينَ ١٥ بالتحرّز عن متابعتهم وتعاطى افعاله وفيه تنبيه على أنّ النار بالذات مُعَدّة للكفّار وبالعَرَص للعُصاة وَأَطْيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ نُوْجَهُونَ اتَّبع الوعيد بالوعد ترهيبا عن المخالفة وترغيبا في الطاعة ولعَلَّ وعَسَى في امثال ذلك دليلُ عِرَّة التوصّل الى ما جُعِل خبرا له (١٢٠) وَسَارِعُوا بادروا وأَقْبلوا إِلَى مَغْفَرَة مِنْ رَبِّكُمْ الى ما يُسْتحق به المغفرة كالاسلام والتوبة والاخلاص ، وقرَّا نافع وابن عامر سَارِعُوا بلا واو وَجَنَّةِ عَرْضُهَا ٱلسَّمْوَاتُ وَٱلْأَرْسُ اى عرضها كعرضهما وذكر العرض للمبالغة في وصفها بالسعة على طريق التمثيل لاتَّه ٣٠ دون الطول وعن ابن عبّاس رضم كسبع سموات وسبع ارضين لو وصل بعضها ببعض أُعدَّتْ للْمُتَّقينَ فيّتن لهم وفيه دليل على أنّ الجنّة مخلوقة وانّها خارجة عن هذا العالم (١١٨) "الّذينَ يُنْفَفُونَ صفة مادحة للمتّقين اومدح منصوب اومرفوع في ٱلسَّرَّآء وَٱلصَّرَّآء في حالتَي الرخاء والسُّدّة او الاحوال كلّها اذ الانسان لا يخلوعن مسرّة او مضرّة اى لا يُخِلّون فى حالٍ ما بانفاق ما قدروا عليه من قليل او كثير وَٱلْكَاظِمِينَ ٱلْغَيْظَ المسكين عليه الكافّين عن امصائه مع القدرة من كظمت القرّبة اذا ملَّتها وشددت ٥٥ رأسها وعن النبيّ صلعم من كظم غيطًا وهو يقدر على انفاذه ملاً اللهُ قلبه أمّنا وإيمانا وَالْعَادِينَ عَن ٱلنّاس التاركين عقوبة من استحقوا مؤاخذته وعن النبيّ صلعمر انّ هؤلاء في امّنيُّ قليل اللّ مَن عصّمر اللّه وقد كانوا كثيرا في الامم الَّتي مصت وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ يحتمل الجنسَ ويدخل تحته هولاء والعهد

جرء ۴ فتكون الاشارة اليهم (١٢٦) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ فعلة بالغة في القبح كالرنا أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ بأن ركوع ٥ اذنبوا ايَّ ذنب كان وقيل الفاحشة الكبيرة وظلم النفس الصغيرة ولعلَّ الفاحشة ما يتعدَّى وظلمر النفس ما ليس كذلك نَكَرُوا ٱللَّهُ تذكَّروا وعيده او حكمه او حقَّه العظيم فَٱسْتَغْفَرُوا لذُنُوبِهِمْ بالندم والتوبة وَمَنْ يَغْفُرُ ٱلدُّنُوبَ الَّا ٱللَّهُ استفهامُ بمعنى النفى معترضٌ بين المعطوفين والمرادُ بع وصفه تعالى بسعة الرجمة وعموم المغفرة والحتُ على الاستغفار والوعدُ بقبول التوبة وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا ولم يقيموا ه على فنوبهم غير مستغفرين لقوله صلعم ما اصرَّ من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرَّة وَفُمْ يَعْلَمُون حال من يصروا اي ولمر يصروا على قبيج فعلهمر عالمين به (١٣٠) أُولِمُكَ جَرَآوُفُمْ مَعْفَرَةً مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتُ تَحْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خبر للّذين إن ابتدأت بد وجملة مستأنفة مبيّنة لما قبلها إن عطفته على المتقين او على الذين ينفقون ، ولا يلوم من إعداد الجنّة للمتقين والتائبين جواء لهم أن لا يدخلها المصرون كما لا يلوم من اعداد النار للكافرين جواة لهم أن لا يدخلها غيرهم ، وتنكيرُ جنّات ١٠ على الاول يدلُّ على انَّ ما لهم ادُّون ممَّا للمتَّقين الموصوفين بتلك الصفات المذكورة في الآية المتقدّمة وكفاك فارقا بين القبيلين انه فصل آيتهم بأن بين انهم محسنون مستوجبون لمحبّة الله وذلك لاتهمر حافظوا على حدود الشرعُ وتتخطّوا الى التخصّص بمكارمة وفصل آية هولاء بقوله وَنعْمَ أَجْرُ ٱلْعَاملينَ لانّ المتدارك لتقصيره كالعامل لتحصيل بعص ما فوت على نفسه وكم بين الحسن والمتدارك والمحبوب والاجير ولعلَّ تبديل لفظ الجزاء بالاجر لهذه النكتة ، والمخصوص بالدح محذوفٌ تقديرُه ونعمر اجر العاملين ١٥ ذلك يعنى المغفرة والجنّات (١٣١) قَدْ خَلَتْ منْ قَبْلَدُمْ سُنَنَّ وقائع سَنَّها اللَّهُ في الامم المكذّبة كقوله وقُتّلوا تقتيلًا سُنَّةَ اللَّه في الَّذين خلوا من قبل وقيل امم قال

ما عاين الناسُ مِنْ فصلٍ كفصلكم ولا رأوا مِثْلَه في سالف السنني

فَسِيمُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُحَدِّبِينَ لتعتبروا بما ترون من آثار هلاكهم (۱۳۲۱) هُذَا بَيَانَ لِلتَّاسِ وَمُدَى وَمَوْعِنَةُ لِلْمُتَّقِينَ اشارة الى قولِه قد خلت او مفهوم قوله فانظروا اى انّه ٢٠ مع كونه بيانا للمحَدِّبين فهو زيادة بصيرة وموعظة للمتقين او الى ما فخص من امر المتقين والتائبين وقولُه قد خلت اعتراض للبعث على الايمان والتوبة وقيل الى القران (١٣٣١) وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَتُحْرَنُوا تسلية لهم عمّا اصابهم يوم أُحُد والمعنى لا تضعفوا عن الجهاد بما اصابكم ولا تحرنوا على من فُتل منكم وأَنْتُمْ ٱللَّعْلَوْنَ وحالكم الدم اعلى منهم شأنا فانّكم على الحقّ وقتالكم للّه وقتْلاكم في الجنّة وانّهم على الباطر وقتالهم للشيطان وفَتْلاهم في النار او لانّكم اصبتم منهم يوم بدر اكثر ممّا اصابوا منكم اليوم والعليم الوثون على الله أن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ متعلّق بالنهي اى لا تهنوا ان صدّ ايمانكم فانّه يقتضى قوّة القلب بالوثوق على الله أو بالاعلون (١٣٣١) إنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحَ تَهْوَ مُنْلُهُ قرأ جَوَة والكسائتي وابن عيّاش عن عاصم بصمّر القاف والباقون بالفتح وها

لغتان كالضُعْف والصَعْف وقيل هو بالفتح الجراح وبالصمّ أَلَمُها والمعنى ان اصابوا منكم يوم احد فقد جرء ۴ اصبتم منهم يوم بدر مثلة ثمّ اتهم لم يضعفوا ولم يجبنوا فانتمر اولى بأن لا تضعفوا فانكمر ترجون من ركوع ٥ الله ما لا يرجون وقيل كلا المسيّن كان يوم احد فانّ المسلمين فالوا منهمر قبل ان يتخالفوا امر الوسول صلعم وَتلْكَ ٱلْأَيَّامُ فَدَاولُهَا بَيْنَ ٱللّناس فصرّفها بينهم فُديل لهولاء تارةً ولهولاء اخرى كقوله

فيوما علينا ويوما لنا ويوما نُساء ويوما نُسَرُّ

والمداولة كالمعاورة يقال داولتُ الشيء بينهم فتداولوه ، والآيام جتمل الوصف والحبر ونداولها يحتمل الخبر والحال والمرادُ بها اوقات النصر والغلبة وليعلم "الله الله الدين آمنوا عطف على علم محدوفة اي نداولها ليكو ن كيتَ وكيتَ وليعلم اللَّه ايذانا بانَّ العلَّة فيه غير واحدة وأنَّ ما يصيب المُوميِّ فيه من المصالم ما لا يَعْلَم او الفعل المعلَّل به محذوفٌ تقديرُه وليتميّر الثابنون على الايمان من الّذين على حَرْف فعَلْنا . ا ذلك والقصدُ في امثاله ونقائضه ليس الى اثبات علمه تعالى ونفيه بل الى اثبات المعلوم ونفيه على طريق البوهان وقيل معناه ليعلمهم علما يتعلَّق به الجزاء وهو العلم بالشيء موجودا وَيَتَّخِذَ منْكُمْ شُهَدَآة ويُكْرِمَ ناسا منكم بالشهادة يريد شهداء احد او يتتخذ مندم شهودا معدَّلين بما صودف منهم من الثبات والصبر على الشدائد وَاللَّهُ لَا يُحبُّ الطَّالمينَ الَّذين يُصَّمرون خلافَ ما يظهرون او الكافرين وهو اعتراص فيه تنبيه على أنَّه تعالى لا ينصر الكافرين على الحقيقة وانَّما يغلَّبهم احيانا استدراجا لهمر ١٥ وابتلاء للمؤمنين (١٣٥) وَليُمَحَّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذينَ آمَنُوا ليطهِرهم ويصفّيهم من الذنوب ان كانت الدولة عليهم وَيَمْحَقُ ٱلْكَافِرِينَ ويهلكهم أن كانت عليهم والمَحْق نعص الشيء قليلا قليلا (١٣٩) أمُّ حَسْبُنُمْ أَنْ تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِل أَحَسبتم ومعناه الانكار وَلَمَّا يَعْلَم ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَدُوا منْكُمْ ولمّا تجاهدوا وفيه دليل على الله فرضُ كفاية ، والفرق بين لَمْر ولَمَّا إنّ فيه توفُّع الفعل فيما يستقبل ، وقرئ يَعْلَمَر بفتح الميم على انّ اصله يَعْلَمَنْ فحذفت النون وَيَعْلَمَر ٱلصَّابرينَ نصب باضمارِ أَنْ على انّ الواو للجمع وقرى ٣. بالرفع على انّ الواو للحال كانَّه قال ولمّا تجاهدوا وانتم صابرون (١٣٧) وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ اي الحرب فاتَّها من اسباب الموت او الموت بالشهادة ، والخطابُ للَّذين لم يشهدوا بدرا وتمنُّوا أن يشهدوا مع رسول اللَّه صلعم مَشْهَدا لينالوا ما نال شهداء بدر من الكرامة فألحُّوا يومَ احد على الخروج منْ قَبْل أَنْ تَلْقَوْهُ من قبل إن تشاهدوه وتعرفوا شدَّته فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُو رَنَ اي فقد رايتموه معاينين له حين قُتلَ دونكم من قُتلَ من اخوانكم وهو توبيخ لا على اتّهم تمنّوا الحرب وتسبّبوا لها ثمّر جبنوا وانهزموا عنها ٥٠ او على تمتّى الشهادة فانّ في تمنّيها تمتّى غلبة الكقار (١٣٨) وَمَا أَحَمَّذُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ منْ قَبْله ٱلرُّسُل ركوع ٢

فسيخلو كما خلوا بالموت او القتل أَفَانْ مَاتَ أَوْ فَتِلَ ٱنْقَلْبُنُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ انكار لارتدادهم وانقلابهم على اعقابهم عن الدين لخلوّه بموت او قَتْلُ بعد علمهم خلوّ الرسل قبلة وبقاء دينهم متمسَّكا به وقيل الفاء للسببيّة والهموة لإنكار أن يجعلوا خلوّ الرسل قبلة سببا لانقلابهم على اعقابهم بعد وفاته روى انّه لمّا

جرء ۴ رميٰ عبد الله بن قميئة الحارثتيّ رسول الله صلعم بحجر فكسر رباعيْنه وشيٍّ وجهه فذبٌّ عنه مُصْعَبُ ركوع ١ ابن عُميْر وكان صاحب الرأية حتى قتله ابن قميئة وهو يرى انّه قتل النبيّ صلعم فقال قد فتلت محمّدا وصرخ صارخ ألا ال محمدا قد قتل فانكفأ الناس وجعل الرسول يدعو الى عبادَ الله فاتحاز البه ثلاثون من اصحابه وجموة حتى كشفوا عنه المشركين وتفرّق الباقون وقال بعضهمر لبت ابن أُبَيّ يأخذ لنا امانا من ابي سفيان وقال ناس من المنافقين لو كان نبيًّا لَمَا قتل ارْجعوا الى اخوانكم ودينكم فقال أَنس ه ابن النَصْر عمُّ أَنَس بن مالك رضى الله عنهما يا قوم ان كان قُتل محمّد فانّ ربّ محمّد حتى لا يموت وما تصنعون بالحيوة بعدة فقاتلوا على ما قاتل عليه ثمر قال اللَّهمر انَّ اعتذر البك ممَّا يقولون وابرأ منه وشد بسيفه فقاتل حتى فتل فنولت وَمَنْ يَنْقَلَبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُّرُ ٱللَّهَ شَيْئًا بارتداده بل يصر نفسه وَسَيَحْبِرِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ على نعة الاسلام بالثبات عليه كأَّنَس واضرابه (١٣٩) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ الله باذن ٱللَّه الله بمشيئته تعالى أو باذنه لمَلَك الوت في قبض روحة والمعنى أنَّ لكلَّ نفس أجلا مسمّى ١٠ في علمه تعالى وقصائه لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون بالإحجام عن القتال والإقدام عليه وفيه تحريض وتشجيع على القتال ووعد للرسول بالحفظ وتأخير الاجل كتّابًا مصدر موَّكّ أن المعنى كُتب الموتُ كتابا مُوَّجَّلًا صفة له اى موقتا لا يتقدّم ولا يتأخّر وَمَنْ أَبِرْ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِه مِنْهَا تعريض بمن شغلتهم الغنائم يوم احد فان المسلمين جلوا على المشركين وهوموهم واخذوا ينهبون فلمّا رأى الرُماة ذلك اقبلوا على النهب وخلّوا مكانهم فانتهز المشركون وحملوا عليهم من ورائهم فهوموهم ٥١ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ ٱلْآخَرَة نُوتُنه منْهَا اى من ثوابها وَسَنَجْرى ٱلشَّاكرينَ الَّذين شكروا نعة اللَّه فلمر يشغلهم سَي عن الجهاد (١٤٠) وَكَأَيَّنْ اصله أَىَّ دخلت الكاف عليها وصارت بمعنى كم والنونُ تنوينُ أَثْبِت في الخسِّ على غير قياس وقرأ أبن كثير وَكَائِنْ ككاعِنْ ورجهْ، الله قُلْبَ الكلمة الواحدة كقولهم رَعَمْلِي في لَعَمْرِي إنصار كَيَّان ثمّر حذفت الياء الثانية للتخفيف ثمّر ابدلت الاخرى ألفا كما ابدلت من طائتي مِنْ نَبِيّ بيان له قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ رَبّانيُّون علماء اتقياء او عابدون لربّهم ٢٠ وقيل جماعات والرِّبيّ منسوب الى الرِّبة وهي الجهاعة للمبالغة وقرأ ابن كثير ونافع وابو عمرو ويعقوب قَتَل واسناده الى ربيَّون او صمير النبيّ ومعه ربيُّون حال عنه ويؤيِّد الآول انَّه قرئ بالنشديد وقرئ رَبِّيُّونَ بالفتنج على الاصل وبالصدِّر وهو من تغييرات النسب كالكسر فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبِيلِ ٱللَّهِ فا نتروا ولم ينكسر جدُّهم 1 اصابهم من قتل النبيّ أو بعصهم وَمَا ضَعْفُوا عن العدوّ أو في الدين وَمَا ٱسْتَكَانُوا وما خصعوا للعدر وأصله استكن من السكون لان الخاصع يسكن لصاحبه ليفعل به ما يريده والألف ٢٥ من اشباع الفتحة او استَكْون من الكون الآله يطلب من نفسه ان يكون لمن يخصع له وهذا تعريض

بِمَا اصابِهِ عند الارجاف بقتله عم وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ فينصرهم ويعظّم قدرهم (١٤١) وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا

أَنْ قَالُوا رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَتَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَتَّكَامَنَا وَٱنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ اي وما كان جرء ٢ قولهمر مع ثباتهمر وقوتهمر في الدين وكونهم ربّانيّين اللّا هذا القول وهو اصافة الذنوب والاسراف الى ركوع ٢ انفسهم هضما لها واضافةً لما اصابهم الى سوء اعمالهم والاستغفارُ عنها ثمَّ طلبُ التثبيت في مواطئ الحرب والنصر على العدر ليكور، عن خصوع وطهارة فيكون اقرب الى الاجابة واتما جعل قولهم خبرا لانّ أنْ ه قالوا أعرف لدلالته على جهة النسبة وزمان الحدث فآتناهُم ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَاب ٱلآخرة وألله أُمُحبُّ ٱلْمُحْسنينَ فآناهم الله بسبب الاستغفار واللجاء الى الله النصرَ والغنيمة والعرِّ وحسن الذكر في الدنيا والجنَّة والنعيم في الآخرة وخصَّ ثوابها بالحسن اشعارا بفضله وانَّه المعتدُّ به عند، تعالى (١٣٣) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَردُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ نولىن في قول ركوع ٧ المنافقين للمؤمنين عند الهُويمة ارجعوا الى اخوانكم ودينكم ولوكان محمّد نبيّا لَمَا قُتل وقيل إن ا تستكينوا لابي سفيان واشياعه وتسأمنوهم يردوكم الى دينهم وقيل عام في مطاوعة الكفرة والنوول على حكمهم فاتَّه يستجرَّ الى موافقتهم (١٤٣) بَل ٱللَّهُ مَوْلاً ثمَّ ناصركم وقرى بالنصب على تقدير بل اطبعوا الله مولاكم وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ فاستعينوا به عن ولاية غيرة ونصرة (١٩٤) سَنُلْقِي في قُلُوب ٱلَّذينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ يريد ما قذف في قلوبهم من الخوف يومر احد حتى تركوا القتال ورجعوا من غير سبب فنادي ابو سفيان يا محمّد موعدنا مَوْسِمُ بدر لقابل إن شئت فقال عمر إن شاء الله وقيل لمّا رجعوا وكانوا ٥١ ببعض الطويق ندموا وعزموا ان يعودوا عليهم ليستأصلوه فالقي الله الرعب في قلوبهم ٬ وقرأ ابن عامر والكسائي ويعقوب بالصم على الاصل في كلِّ القران بما أَشْرَ دُوا بسبب اشراكهم بَّاللَّه مَا لَمْ يُنَرَّلْ به سُلْطَانًا اى آلهةً لَيس على اشراكها حجّةً ولم ينزل عليهم به سلنان وهو كقوله

## ولا ترى الصَبُّ بها ينجحرْ

وأصل السلطنة القوّة ومنه السليط لقوّة اشتعاله والسلاطة لحدّة اللسان وَمَأُواُمُ آلنّارُ وَبِمُّسَ مَثُوَى آلطّالِينَ الله عنه والسلام فوضع الظاهر موضع الضمير للتغليظ وانتعليل (١٠٥) وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللّهُ وَعْدَهُ اى وعده ايّاهم بالنصر بشرط التقوى والصبر وكان كذلك حتى خالف الرماة فان المشركين لمّا اقبلوا جعل الرماة برشة ونهم والباقون يضربونهم بالسيوف حتى انهزموا والمسلمون على آثارهم اذ تَحُسُّونَهُمْ باذنه تقتلونهم من حَسَّهُ اذا ابطل حِسَّه حَتَّى إذا فَشِلْتُمْ جبنتم وضعف رأيُكم او ملتم الى العنيمة فان الحرص من ضعف القلب وَتَنَازَعْتُمْ في ٱلأَمْو يعنى اختلاف الرماة حين انهزم المشركون فقال بعصهم فما موقفنا من ضعف القلب وَتَنَازَعْتُمْ في ٱلأَمْو يعنى اختلاف الرماة حين انهزم المشركون فقال بعصهم فما موقفنا وهو المعنى بقوله وَعَمَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا نُحِبُونَ من الظفر والغنيمة وانهزام العدق وجوابُ اذا وهو المعنى بقوله وَعَمَيْتُمْ مَنْ يُرهِدُ ٱلدُّنْيَا وهم التاركون الموكول للغنيمة وَمُنْكُمْ مَنْ يُرهِدُ ٱلدُّنْيَا وهم التاركون الموكول للغنيمة وَمُنْكُمْ مَنْ يُرهِدُ ٱلدُّنْيَا وهم التاركون الموكول للغنيمة وَمُنْكُمْ مَنْ يُرهِدُ ٱلدُّنْيَا وهم التاركون الموكول لغنيمة وَمُنْكُمْ مَنْ يُرهِدُ ٱلدُّنْيَا وهم التاركون الموكول للغنيمة وَمُنْكُمْ مَنْ يُرهِدُ ٱلدُّنْيَا وهم التاركون الموكول لغنيمة وَمُنْكُمْ مَنْ يُرهِدُ ٱلدُّنْيَا وهم التاركون الموكول لغنيمة وَمُنْكُمْ مَنْ يُرهِدُ ٱلدُّنْيَا وهم التاركون الموكول لغنيمة وَمُنْكُمْ مَنْ يُرهِدُ ٱلدُّنْيَا وهم التاركون الموكول للغنيمة وَمُنْكُمْ مَنْ يُرهِدُ ٱلدُّنْيَا وهم المناركون المؤلِق والمناركون المؤلِق والمؤلِق المؤلِق والمؤلِق والمؤلِق

جوء ٤ وهم الثابتون محافظة على امر الرسول صلعم ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ ثمّ كقّكم عنهم حتى حالت الحال فغلبوكم ركوع ٧ لِيَبْتَلِيكُمْ على المصايب ويمتحن ثباتكم على الايمان عندها وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ تفضّلا ولما علمر من ندمكمر على اللخالفة وَٱللَّهُ نُو فَصْلِ عَلَى ٱلْمُوِّمِنِينَ يتفصّل عليهم بالعفو او في الاحوال كلّها سواء أديل لهم او عليهم اذ الابتلاء ايصا رجة (١٤٧) إذْ تُصْعِدُونَ متعلّق بصرفكم إو ليبتليكم أو يمقدّر كاذكروا ، والإصعاد الذهاب والابعاد في الارض يقال اصعدنا من مكَّة الى المدينة وَلاَ تَلْوُونَ عَلَى أُحُد لا يقف احد لاحد ولا ٥ ينتظره وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ كان يقول اللَّ عِبَادَ اللَّه انا رسول اللَّه من يكرَّ فله الجنَّة في أُخْرَاكُمْ في ساقتكم وجماعتكم الاخرى فَأَتَابَكُمْ غَمًّا بِغَمّ عطف على صرفكم والمعنى فجازاكم اللّه على فشلكم وعصيانكمر غمًّا متصلا بغم من الاغتمام بالقتل والجرح وظفر المشركين والإرجاف بقتل الرسول صلعم او فجازاكم غمّا بسبب غم النَّفْتُموه رسولَ اللَّه صلعم بعصيانكم له لكَيْلاً تَحْرَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ لتنمرُّنوا على الصبر في الشدائد فلا تحرنوا فيما بعدُ على نفع فائت ولا ضرّ لاحق وقيل لا مريدة والعني لتأسفوا على ١٠ ما فاتكم من الظفر والغنيمة وعلى ما اصابكم من الجرح والهويمة عقوبةً لكم وقيل الضمير في فاثابكم للرسول صلعم اي فآساكم في الاغتمام فاغتم بما نول عليكم كما اغتممتم بما نول عليه ولمر يثربكمر على عصيانكم تسليةً لكم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من النصر ولا على ما اصابكم من الهريمة وَآلِلَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ عليم باعمالكم وبِما قصدتم بها (١٤٨) ثُمَّ آَنْزَلَ عَلَيْكُمْ منْ بَعْد آلْغَمَّ أَمَنَةً نُعَاسًا انول اللَّه عليكم الامن حتى اخذكم النعاس وعن الى طلحة غشيَّنا النعاس في المُصافُّ حتَّى كان، ١٥ السيف يسقط من يد احدنا فيأخذه ثمّر يسقط فيأخذه والأَمنة الأَمْس نصب على الفعول ونعاسا بدل منها أو هو المفعول وامنة حالٌّ منه متقدّمة أو مفعول له أو حال من المخاطبين بمعنى ذوى أمنة او على الله جمع آمن كبار ومَروة وقرق أمنة بسكون الميم كاللها المرة من الأمن يَغْشَى طَاتْفَة منْدُمْ اى النعاس وقرأ حمزة والكسائيّ بالتاء ردّا على الامنة ، والطائفة المُؤمنون حقّا وَطَائِفَةٌ ﴿ المُنافقون قَدٌ أَفَهَنَّهُمْ أَنْفُسُهُمْ اوقعتهم انفسهم في الهموم او ما بهمر الله هُ انفسهمر وطلب خلاصها يَظُنُّونَ باللَّه غَيْرَ ٣٠ ٱلْحَقّ ظَنَّ ٱلْجَاهليَّة صفة اخرى لطائفة او حال او استيناف على وجه البيان لما قبله ، وغير الحقّ نصب على المصدر اي يناتنون بالله غير الظنّ للقّ الّذي يحقّ ان يُظَنّ به وظنّ الجاهليّة بدله وهو الظنّ المختصّ بالملِّة الجاهليّة واهلها يُقُولُو بَ اي لرسول الله صلعم وهو بدل من يظنُّو بن هَلْ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْر منْ شَيْء هل لنا ممّا أمر الله ووعد من النصر والظفر نصيبُ قط وقيل أُخْبر ابن أُبَيّ بقتل بني الخزرج فَقالُ ذلك والمعنى إنّا مُنعنا تدبير انفسنا وتصريفها باختيارنا فلمر يبق لنا من الامر شيء او هل يزول عنّا هذا ٢٥ القهر فيكون لنا من الامو شيء قُلْ إِنَّ ٱلْأَمّْرَ للله إلى الغلبة الحقيقيّة لله ولأوليائه فان حرَّب الله همر الغالبون او القضاء له يفعل ما يشاء وجكه ر ما يريد وهو اعتراض وقرأ ابو عمرو ويعقوب كُلُّهُ بالرفع

على الابتداء يُحْفُونَ في أَنفُسهِمْ مَا لاَ يُبْدُونَ لَكَ حال من ضميرِ يقولون اى يقولون مُظْهِرين اتهم جرء ع مسترشدون طالبون النصر مُبْطنين الانكار والتكذيب يَقُولُونَ في انفسهم او اذا خلا بعصهم الى بعض ركوع ٧ وهو بدل من يخفون او استيناف على وجه البيان له لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلأَمْرِ شَيْ نَما وعد محمّد صلعم وزعمر ان الامر كلّه للّه ولأوليائه او لو كان لنا اختيار وتدبير ولم نبرح كما كان رأى ابن أُبتى وغيره ه مَا فُتِلْنَا هٰهُنَا لمَا عُلِمنا او لما فُتل منّا من قتل في هذه المعركة قُلْ لَوْ كُنْتُمْ في يُبُوتِكُمْ لَبَمَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ

عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ الى مَصَاجِعِهِمْ اى لخمج الذين قدر الله عليهم القتل وكتبه فى اللوح المحفوظ الى مصارعهم ولمر تنفع الأقامة بالمدينة ولمر ينخ منه احد فاته قدر الامور ودبّرها فى سابق قصائه لا معقب لحكمه وليبّنتي الله ما في صدوركم ويظهر سرائرها من الاخلاص والنفاق وهو علّن فعل محذوف اى لمرز لنفاذ القصاء او المصالح جمّة والابتلاء فعل محذوف اى لمرز لنفاذ القصاء او المصالح جمّة والابتلاء

ا اوعلى لكيلا تحزنوا وليم تحص ما في قلوبكم وليكشفه وبيرة او يُخلصه من الوساوس واللّه عليم بذات الصَّدُورِ بخفياتها قبل اظهارها وفيه وعد ووعيد وتنبيه على انّه غني عن الابتلاء وانما فعل فلك لتمرين المؤمنين واظهار حال المنافقين (١٤٩) إنَّ اللّذين تَوَلَّوا مِنْكُمْ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ إِنَّا السّتَوَلَّمُ الشّيطان ببعض ما كَسَبُوا يعنى ان الّذين انهرموا يوم أُحُد الله كان السبب في انهرامهم ان الشيطان طلب منهم الولل فاطاعوة واقترفوا فنوبا لمخالفة النبي صلعم بترك المركز والحرص على الغنيمة او الحيوة فمنعوا التأييد وقوق القلب وقيل استزلال الشيطان توليهم وذلك بسبب فنوب تقدّمت لهم فان المعاصى يجرّبعصها بعصا كالطاعة وقيل استرلال الشيطان توليهم وذلك بسبب فنوب تقدّمت لهم فان المعاصى يجرّبعصها بعصا كالطاعة وقيل استراهم بذكر فنوب سلفت منهم فكرهوا القتال قبل اخلاص التوبة والخروج من المظلمة وَلَقَدْ عَفَا اللّه عَنْهُمْ لتوبتهم واعتذارهم إنَّ اللّه عَفُورُ للذنوب حَلِيمُ لا يعاجل بعقوبة المذنب كي يتوب

(١٥١) يَا أَيْهَا ٱلّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا يعنى المنافقين وَقَالُوا لِإخْوَانِهِمْ لاجلهم وفيهم 'ومعنى ركوع ٨ اخوتهم اتفاقهم في النسب او المذهب اذا صَرَبُوا في ٱلرَّصِ اذا سافروا فيها وابعدوا للتجارة او غيرها ' وكان حقّه إذ لقوله قالوا لكنّه جاء على حكاية الحال المانئية أَوْ كَانُوا غُزَى جمع غازٍ كعافٍ وعُقَى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا تُتَلُوا مفعولُ قالوا وهو يدلّ على انّ اخوانهم لمر يكونوا مخاطبين به ليَجْعَلَ ٱللّه ذُلِكَ حُسْرة في قُلُوبِهِمْ متعلّق بقالوا على انّ اللم لام العاقبة مثلها في ليكون لهم عَدُوّا وحَرَنا او لا تكونوا اى لا تكونوا مثلهم في النطق بذلك القول والاعتقاد ليجعله حسرة في قلوبهم خاصّة فذلك اشارة الى ما دلّ عليه قلوبهم من الاعتقاد وقبيل الى ما دلّ عليه النهى اى لا تكونوا مثلهم ليجعل فذلك الله انتفاء كونكم مثلهم حسرة في قلوبهم فان مخالفتهم ومصادّتهم ممّا يغمّهم وَآللّه يُحْمِي وَيُمِيثُ ردّ لقولهم اى هو المؤثّر في الحيوة والمات لا الاقامة والسفر فانّه تعالى قد يحيى المسافر والغازى وعيت المقيم والقاعد والقاعد وآللّه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ تهديد للمؤمنين على ان يماثلوه ، وقرأ ابن كثير وجموة والكسائتي بالياء

جزء ۴ على الله وعيد للذين كفروا (١٥١) وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتُّمْ اي متّم في سبيله ، وقرأ نافع وحمرة ركوع ^ والكسائتي بكسر الميم من مات يَمات لَمَغْفَرُ عَمَى ٱللَّه وَرَحْمَا اللَّهُ عَنْوُ مَمَّا تَجْمَعُونَ جواب القسمر وهو ساد مسدّ الجراء والمعنى أنّ السفر والغرو ليس ممّا جلب الموت ويقدّم الاجل وإنْ وقع ذلك في سبيل الله فما تنالون من المغفرة والرجة بالموت خير ممّا تجمعون من الدنيا ومنافعها لو لم تموتوا ، وقرأ حفص بالياء (١٥١) وَلَثُنْ مُنْتُمْرِ أَوْ قُتْلُنْمْرِ اي على اتَّى وجه اتَّفق هلاككمر لَانَى ٱللَّه تُحْشَرُونَ لالى معبودكم الّذي ه توجّهتم اليه وبذلتم مُهَجكم لوجهه لا الى غيره لا محالة تحشرون فيوقى جزاءكم ويعظم ثوابكم ، وقرأ نافع وجرة والكسائي متُّمْ بالكسر (١٥٣) فَبمَا رَحْمَة منَ ٱللَّه لنْتَ لَهُمْ اي فبرجة ومَا مويدة للتأكيد والتنبيد والدلالة على أنّ لينه لهمر ما كان اللّ برجة من الله وهو رُبُّطه على جأشه وتوفيقه للرفق بهمر حتى اغتم لهم بعد ان خالفوه وَلَوْ كُنْتَ فَظَّا سَيِّي الخلق جافيا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ قاسِيَهُ لَٱنْفَصُّوا منْ حَوْلَك لتفرِّقوا عنك ولم يسكنوا اليك فَاعْفُ عَنْهُمْ فيما يختص بك وَآسْتَغْفرْ لَهُمْ فيما للَّه وَشَاورْهُمْ في ٱلْأَمْر . اى في امر الحرب اذ الكلام فيه او فيما يصحّ ان يشاور فيه استظهارا برأيهم وتطييبا لنفوسهم وتهيدا لسّنة المشاورة للامّة فَاذَا عَرَمْتَ فاذا ولّنت نفسك على شيء بعد الشورى فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّه في امضاء امرك على ما هو اصلح لل فاته لا يعلمه سواه ، وقرئ فَإِذَا عَرَمْتُ على التكلُّم اي فاذا عومتُ لك على شيء وعيّنتُه لك فتوكّل على ولا تشاور فيه احدا إِنَّ ٱللَّهَ جُعِبُ ٱلْمُتَوَصِّلِينَ فينصرهم ويهديهم الى الصلام (١٥٠) إِنْ يَنْصُرْكُمْ ٱللَّهُ كما نصوكم يوم بدر فَلَا غَالِبَ لَدُمْ فلا احد يغلبكم وَانْ يَخْذُلْكُمْ كما ٥٥ خذلكم يوم احد فَمَنْ ذَا ٱلَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِه من بعد خذلانه او من بعد الله بمعنى اذا جاوزتموه فلا ناصر لكم وهذا تنبية على المقتصى للتوكّل وتحسريض على ما يُسْتحقّ به النصر من الله وتحذيرُ عمّا يَسْتَجلب خذلانه وَعَلَى ٱللَّه فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ فليخصُّوه بالتوكُّل عليه لمّا علموا انَّ لا ناصر سواه وآمنوا به (١٥٥) وَمَا كَانَ لنَبِيّ أَنْ يَغُلُّ وما صبِّ لنبيّ أن يتخون في الغناثمر فانّ النبوّة تنافي الخيانة يقال غَلَّ شيئًا من المغنم يغلُّ غلولا وأغلَّ اغلالا اذا اخذه في خفية والمراد منه امَّا براءة الرسول ٣٠ صلعمر عمّا أتّهمر به اذروى الى قطيفة حراء فُقدت يوم بدر فقال بعض المنافقين لعلّ رسول الله اخذها او ظرٌّ به الرماة يومَ احد حين تركوا المركر للغنيمة وقالوا نخشي أن يقول رسول الله من اخذ شيًّا فهو له ولا يقسم الغنائم وامّا المبالغة في النهى للرسول صلعم على ما روى انّه بعث طلائع فغنم رسول الله صلعمر فقسمر على من معه ولمر يقسمر للطلائع فنزلت فتكون تسمية حرمان بعض المستحقين غلولا تغليظا ومبالغة ثانية ، وقرأ نافع وابن عامر وجوة والكسائي ويعقوب أنَّ يُغَلُّ على البناء للمفعول ٢٥ والمعنى وما صمَّ له أن يُوجَد غالًا أو أن يُنْسَب ألى الغلول وَمَنْ يَغَلْلْ يَأْتُ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقيمة يأت بالّذي

غلَّه يحمله على عنقه كما جاء في الحديث أو بما احتمل من وَبالِه واثمه ثُمَّر تُوَقَّى كُلُّ نَفْس مَا كَسَبَتْ جوء ٢ تُعْطَى جزاء ما كسبت وافيا وكان اللاثق بما قبله ان يقال ثمّر يوفّى ما كسب لكنّه عمّم الحكم ركوع ٨ ليكون كالبوهان على المقصود والمبالغة فيه فانه اذا كان كلّ كاسب مجربًا بعلم فالغالّ مع عظم جرمه بدَلك أَرْلَى وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ فلا يُنقص ثوابُ مُطبعهم ولا يواد في عقاب عاصيهم (١٥٩) أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رضوانَ ٱللَّه ه بالطاعة كَمَنْ بَآء رجع بِسَخَطٍ مِنَ ٱللَّهِ بسبب المعاصى وَمَأُواهُ جَهَنَّمُ وَبِثُّسَ ٱلْمَصِيرُ الفرق بينه وبين المرجع انَّ المصير يجب ان يتخالف الحالة الاولى ولا كذلك المرجع (١٥٠) هُمْر دَرَجَاتٌ عِنْدَ ٱللَّه شُبَّهوا بالدرجات لما بينهم من التفاوت في الثواب والعقاب او هم دوو درجات وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ عالم باعمالهم ودرجاتها صادرة عنهم فيجازيهم على حسبها (١٥٨) لَقَدْ مَنَّ آللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمنينَ انعم على من آمن مع الرسول صلعمر من قومه وتخصيصهمر مع ان نعمة البعثة عامّة لزيادة انتفاعهمر بها ، وقرى ١٠ لَمِنْ مَنِّ ٱللَّهِ على الله خبرُ مبتدا محذوف مثل مَثْه او بعثه إذ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفسهمْ من نسبهمر او جنسهمر عربيًّا مثلهم ليفقهوا كلامه بسهولة ويكونوا واقفين على حاله في الصدق والامانة مفتخرين به ، وقرى مِنْ أَنْفَسِهِمْر اى من اشرفهمر الآم صلعمر كان من اشرف قبائل العرب وبطونهمر يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِه اى القرآن بعد ما كانوا جهّالا لمر يسمعوا الوحى وَيْرَكِّيهِمْ يطهّرهم من دنس الطباع وسوء العقائد والاعمال وَيْعَلِّمْهُمْ ٱلْكِتَابُ وَٱلْحِكْمَةَ القوان والسنّة وَإِنْ تَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي صَلَالٍ مُبِينٍ ه إنْ في المخقفة من الثقيلة واللام في الفارقة والمعنى وإنّ الشأنَ كانوا مَّن قبل بعَّثة الرسولَ في ضلالً ظأهر (١٥٩) أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبّْتُمْ مَثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى فَذَا الهمزة للتقرير والتقريع والواو عاطفة للجملة على ما سبق من قصّة احد او على محذوف مثل افعلتم كذا وقلتم ولَمًّا طُوفُه المصاف الى اصابتكم اى اقلتمر حينَ اصابتكم مصيبة وهي قتل سبعين منكم يومَ احد والحالُ أنَّكم نلتمر صعْفَها يومَ بدر من قَتْل سبعين وأسر سبعين مِنْ ابن هذا اصابنا وقد وعدّنا الله النصر قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ اى ممّا اقترفته ٢٠ انفسكم من مخالفة الامر بترك المركز فانّ الوعد كان مشروسًا بالثبات والمطاوعة او اختيار الخروج من المدينة وعن على درم الله وجهد باختيارهم الفداء يوم بدر إنَّ ٱللَّهَ عَلَى دُلِّ سَيَّ قَدِيرٌ فيقدر على النصر ومنْعه وعلى ان يصيب بكمر ويصيب منكمر (١٩٠) وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمُ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَان جمع المسلمين وجمع المشركين يريد يوم احد فَبانْن ٱللَّه فهو كائن بقضائه او تخليتِه الكقّار سمَّاها اذنا الآنها من لوازمه وَليَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَليَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا وليتميّر المؤمنون والمنافقون فيظهر ايمان هوّلاء وكفر هوّلاء ٢٥ وَقيلَ لَهُمْ عطف على نافقوا داخلٌ في الصلة او كلام مبتدأ تَعَالَوْا قَاتلُوا في سَبِيلِ ٱللَّهِ أَو ٱنْفَعُوا تقسيم

جزء ۴ للامر عليهم وتخييرين ان يقاتلوا للآخرة او للدفع عن الانفس والاموال وقيل معناه قاتلوا الكفرة او ركوع ٨ النعوه بتكثير سواد المجاهدين فان كثرة السواد ممّا يروع العدو ويكسر منه قالُوا لَوْ نَعْلَمْ قِتَالًا لَاتّبعناكم فيه لكن ما انتم عليه ليس بقتال بل القاء بالانفس الى التهلكة او لو نعلم ما يصبح ان يسمّى قتالا لاتبعناكم فيه لكن ما انتم عليه ليس بقتال بل القاء بالانفس الى التهلكة او لو نحسن قتالا لاتبعناكم واتما قالوه دَغَلا واستهراء في للّكفّر يَوْمَثِدُ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْايمَانِ لانخرالهم ومقاله الله الله واستهراء في الله وقيل هم لاصل الكفر اقرب نصرةً منه لاصل الايمان اذ كان انخرالهم ومقالهم تقوية للمشركين وتخذيلا للمؤمنين (١١١) يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ في قُلُوبِهِمْ يُظْهرون خلاف ما يُضمرون لا تُواطئ قلوبُهم ألسنتُهم بالايمان واضافة القول الى الافواه تأكيد وتصوير وَاللّهُ أَعْلَمْ بِمَا يَكْتُمُونَ من النفاق وما يخلو به بعضهم الى بعض فانّه يعلمه مفصّلا بعلم واجب وانتم تعلمونه مُجْمَلا بأمارات (١١١) ٱلّذينَ قالُوا رفع بدلا من وَادِ يكتمون او نصب على الذمّ او الوصف للدّه بنافقوا او جرّ بدلا من الصمير في بافواههم او قلوبهم كقوله

## على حالة لو أنّ في القوم حاتما على جُوده لَصَنَّ بالماء حاتم

لِاخْوَانِهِمْ اى لاجلهم يريد من فتل يوم احد من اقاربهم او من جنسهم وَقَعَدُوا حالَّ مقدَّرْ بقَدْ اى قَالُوا قاعدين عن القتال لَوْ أَمَلَاعُونَا فى القعود بالمدينة مَا فَتِلُوا كما لمر نُقْتَل وقرأ هشام مَا فَتِلُوا

بتشديد التاء قُلْ قَادْرُوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ آلْمُوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اِي اِن كنتم صادقين انكم تقدرون على دفع القتل عتى كتب عليه فادفعوا عن انفسكم الموت واسبابه فانم احرى بكم والمعنى ان القعود والمعنى الله عير مُغْنِ فان اسباب الموت كثيرة كما أن القتال يكون سببا للهلاك والقعود سببا للنجاة قد يكون الام علي المعكس (١٣٣) وَلا تَحْسَبُنَ ٱللّٰهِ عَنْدُوا في سَبيلِ ٱللّٰه آمُواتًا نولت في شهداء احد وقبل في شهداء بدر، والحطاب لرسول الله صلعم أو لكلّ احد وقبري بالياء على اسناده الى ضعير رسول الله صلعم او من عصب أو الى الله صلعم أو لكلّ احد وقبري بالياء على اسناده الى ضعير رسول الله صلعم او رمي عصب أو الى الله والمعتمون الأربي معنون الله والمعتمون المواتية وقرأ المن عامر قُتْلُوا بالتشديد لكثرة المقتولين بَلْ أَحْبَاتَ اى بل ثم احياء وقرئ بالنصب على بل آخستهم المن عامر قُتْلُوا بالتشديد لكثرة المقتولين بَلْ أَحْبَاتَ الى بل ثم احياء وقرئ بالنصب على بل آخستهم الله والتعتم بنعيم الجنّة وَهَسْتَبْشُرُونَ احياء والمنون الشهارة بِالنّذِينَ لَمْ هَلْحَفُوا بِهِمْ أَى باخوانهم المؤمنين الدين لم يُقْتلوا فيلحقوا بهم مِنْ خَلْهِمْ أَنَّ مَلْحُولُ وَالله مِن الم يشترون بالمناورة بالنوب من الموات المنوا المنوا او والمعنى اللهم من المؤمنين وهو اللهم من حلفهم من المؤمنين وهو اللهم المنوا او والمؤلو كانوا احياء حيوة لا همن المؤلو والمن فوات محبوب والآية تدلّ على ان قتلوا كانوا احياء حيوة لا هم من المؤمنين وهو اللهم المانوا او والله قانوا احياء حيوة لا هم من المور الآخرة وحال من تركوا من خلفهم من المؤمنين وهو الهم المانوا او والمنوز المانوا المانوا المانوا احياء حيوة لا هم المؤلو المؤلو والمؤلو المؤلو المؤلو المؤلو المؤلو المؤلو المؤلو المؤلو المؤلو والمؤلو و

الانسان غير الهيكل المحسوس بل هو جوهر مُدْرِك بذاته لا يفنَى خراب البدن ولا يتوقف عليه إدراكه جوء ۴ وتألّمه والتذانه ويؤيد نلك قوله تعالى في آل فرعون الغار يُعْرَضون عليها الآية وما روى عن ابن عبّاس ركوع ، انّه عم قال ارواج الشهداء في اجواف طير خُصْر تَرِد انهار الجيّة وتأكل من تمارها وتأوى الى قناديل معلّقة في ظلّ العرش ومن انكر ذلك ولمر ير المروج آلا ربيحا وعَرَضا قال هم احياء يوم القيعة وانّها وُصفوا به في الحال للحققة ودنوّه او احياء بالذكر او بالايمان وفيها حتّ على الجهاد وترغيب في الشهادة وبعث على ازدياد الطاعة واجماد لمن يتمنّى لاخوانه مثلُ ما أنّعم عليه وبشرى للمؤمنين بالفلاح (١٥٥) يَسْتَبْشُرُونَ كَرُره للتأكيد وليعلق به ما هو بيمان لقوله ألّا خوف وجوز ان يكون الاوّل بحال اخوانهم وثمنا كرّه للتأكيد وليعلق به ما هو بيمان لقوله ألّا خوف وجوز ان يكون المسنوا الحسني وزيادة وتنكيرها للتعظيم وَأَنَّ آللَّه ثوابا لاعمالهم وَفَصْل زيادة عليه كقوله للّذين احسنوا الحسني وزيادة وتنكيرها للتعظيم وَأَنَّ آللَّه ثوابا لاعمالهم وَفَصْل زيادة عليه عطف على فصل وقرأ الكسائي وتنكيرها للتعظيم وَأَنَّ آللَّه لا يُضيعُ آجْرَ ٱلْمُومِّنِينَ من جملة المستبشّر به عطف على فصل وقرأ الكسائي الملسوعلي أنه المستبناف معترض دال على ان ذلك اجر لهم على ايمانهم مُشْعرُ بان من لا ايمان له اعمانه معترض دال على ان ذلك اجر لهم على ايمانهم مُشْعرُ بان من لا ايمان له اعمانه أنه الكسر على المدح او مبتداً خبره للذين آحْسَنُوا منْهُمْ وَاتّقُواْ أَجْوَ عَظيمُ باجملته ومنْ للبيان والمقصود نصب على المدح او مبتداً خبره للذين قريادة والمؤرد والمؤرد المؤرد المؤرد الله المدم او مبتداً خبره للذين قريادة والمؤرد المؤرد المؤ

منْ ذكر الوصفيْن المدح والتعليل لا التقييد لانّ المستجيبين كلّهم محسنون متّقون روى انّ ايا سفيان واصحابه لمّا رجعوا فبلغوا الروحاء ندموا وهموا بالرجوع فبلغ ذلك رسول الله صلعم فندب ه المحابة للخروج في طلبه وقال لا يتخرجن معنا الله مَنْ حَصر يومنا بالامس فخرج صلعم مع جماعة حتى بلغوا خُراء الاسد وفي على ثمانية اميال من المدينة وكان بالمحابة القرح فاحاملوا على انفسهم حتّى لا يفوتهم الاجر والقي الله الرعب في قلوب المشركين فذهبوا فنولت (١٩٧) ٱلَّذيبَ قَالَ لَهُمْ ٱلنَّالْس يعني الرَّكْبِ الَّذِينِ استقبلوهم من عبد قيس ﴿ او نُعَيْمَ بن مسعود الاشجعيِّ واطلَـق عليه الناس لانَّه م جنسهم كما يقال فلان يركب الخيل وما له الله فرس واحد او لانه انصم اليه فاس من المدينة واذاعوا ٣. كلامه إنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَٱخْشَوْفُمْ يعنى ابا سفيان واصحابه روى انَّه نادى عند انصرافه من احد يا محمّد موعدُنا موسمر بدر لقابل ان شتت فقال رسول الله صلعمر ان شاء الله فلمّا كان القابل خرج في اهل مصّة حتى نول مَرَّ الطّهران فانول اللّه الرعب في قلبه وبدا له أن يرجع فمرّ به رَكُّبُ من عبد قيس يريدون المدينة للميرة فشرط لهمر حِّلَ بعير من زبيب إن تبطوا المسلمين وقيل لقى نعيمً ابن مسعود وقد قدم معتمرا فسأله ذلك والتزم له عَشْرا من الابل فخرج نعيم فوجد المسلمين يجهّرون ٢٥ فقال لهم اتوكم في دياركم فلمر يفلت منكمر احدُّ اللَّا شريدُ افترون ان تخرجوا وقد جمعوا لكمر ففتروا فقال عم والذي نفسى بيده الاخرجيّ ولو لم يخرج معى احد فخرج في سبعين راكبا وهم يقولون حسبنا الله فَرَادَهُمْ ايمَانًا الصمير المستكنّ للمقول أو لمصدر قال أو لفاعله أن أربد به نعيم وحده والبارز للمقول لهم والمعنى انَّهم لم يلتفتوا اليه ولم يضعفوا بل ثبت به يقينه باللَّه وازداد ايمانه واظهروا

جرء ۴ حية الاسلام واخلصوا النيّة عنده وهو دليل على انّ الايمان يريد وينقص ويعضده قول ابن عمر رضى رَنوع ٩ اللّه عنهما قلنا يا رسول اللّه أَلايمان يريد وينقص قال نعم يزيد حتى يُدْخل صاحبَه الجنّة وينقص حتى يُدْخل صاحبَه الجنّة وينقص حتى يُدْخل صاحبَه النار وهذا ظاهر إن جُعل الطاعة من حملة الايمان وكذا إن لمر تجعل فانّ اليقين يزداد بالإلف وكثرة التأمّل وتناصر الحجيم وَقَالُوا حَسْبُنَا ٱللّهُ تُحْسِبنا وكافينا من احسبه أذا كفاه ويدلّ على انّه بمعنى المحسِب انّه لا يستفيد بالاضافة تعريفا في قولُك هذا رجلٌ حَسْبُك وَنعْمَ ٱللّوكِيلُ ٥

ونعم الموكول اليه هو (١٩٨) فَانْقَلَبُوا فرجعوا من بدر بِنعْمة من ٱللَّه عافية وثبات على الايمان وزيادة فيه وَفَصْل وربيح في التجارة فانهم لما اتوا بدرا وافوا بها سوقا فاتجروا وربحوا لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوَء من جراحة وكيدعدو وَأَتَّبِعُوا رِصْوَانَ ٱللَّه الّذي هو مناط الفوز بخير الدارين بجُرْءته وخروجه وَاللَّه ذُو فَصْل عَظيم قد تفصّل عليه بالتثبيت وزيادة الايمان والتوفيق للمبادرة الى الجهاد والتصلّب في الدين واظهار الجرأة على العدو وبالحفظ عن كل ما يسوءهم واصابة النفع مع صمان الاجر حتى انقلبوا بنعة منه وفصل العدو وفيه تحسير للمتخلّف وتخطئة لرأيه حيث حرم نفسة ما فازوا به (١٩٩) انّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يريد به المتبط نعيما او ابا سفيان والشيطان خبر ذلكم وما بعده بيان لشيطنته أو صفته وما بعده خبر وجوزان يكون الاشارة الى قوله على تقدير مضاف اى انمّا ذلكم قول الشيطان يعنى ابليس يُخَوِّف أَوْلِيَاءَهُ

الفاعدين عن الخروج مع الرسول صلعم او يتخوّفكم اولياء الذين هم ابو سفيان واصحابه فَلا تَخَافُوهُمْ الشاعدين عن الخروج مع الرسول الله الاولياء على الثاني وَخَافُونِ في مُخالفة امرى فجاهدوا مع رسولي إنْ كُنْتُمْ ١٥

مُوْمِنِينَ فان الايمان يقتصى ايثار خوف الله على خوف الناس (١٠٠) وَلاَ يَحْرُنْكَ آلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفُّرِ فَيْهِ سريعا حرصا عليه وهم المنافقون من المتخلفين أو قوم ارتدوا عن الاسلام والمعنى لا يجزنك خوف أن يصرّوك ويُعِينوا عليك لقوله انَّهُمْ لَنْ يَصُرُّوا ٱللّهَ شَيْاً اى لن يصرّوا اولياء الله بمسارعتهم في الكفر وانّما يضرّون بها انفسهم ، وشيئا يحتمل المفعول والمصدر ، وقرأ نافع يُحْرِنْكَ بضمّر الياء وكسر النواى حيث وقع ما خلا قوله فى الانبياء لا يَحْرُنْهُمْ ٱللّهَرَ عُ ٱلْأَثْبَرُ فاتّه فتنج الياء وصمّ الواى فيه والباقون ٣٠ كذلك فى الكلّ يُرِيدُ ٱللّهُ أَلّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًا فى ٱلآخِرَةِ نصيبا من الثواب فى الآخرة وهو يدلّ على تنادى منعيانهم وموتهم على الكفر وفى ذكر الارادة اشعار بان كفوهم بلغ الغاية حتى اراد ارحمُ الواحِين لنغيانهم وموتهم على الكفر وفى ذكر الارادة اشعار بان كفوهم بلغ الغاية حتى اراد ارحمُ الواحِين أن لا يكون لهم حظ من رحمته وأن مسارعتهم فى الكفر لانّه تعالى لم يُرد ان يكون لهم حظ فى الآخرة وأن مسارعتهم فى الكفر لانّه تعالى لم يُرد ان يكون لهم حظ فى الآخرة وأليّهُ شَيْاً ويُهُمْ فى الآخرة عَذَابٌ أَلِيمُ تكرير للتأكيد او تعيمُ للمَوّة بعد تخصيصِ مَنْ فافق من المتخلّفين ٥٥ وَنَهُمْ فى الآخرة عَذَابٌ أَلِيمٌ عَذَابٌ أَلِيمٌ تكرير للتأكيد او تعيمُ للمَوّة بعد تخصيصِ مَنْ فافق من المتخلّفين ٥٥ وَنَهُمْ فى الآخرة عَذَابٌ أَلِيمٌ عَذَابٌ أَلِيمٌ عَذَابٌ أَلِيمُ عَذَابٌ مَا المَهُ المَنْ المَالَعُونَ والمَالِقُونَ المَالَعُونَ المَالِقِيمُ اللهُ المَنْ المَنْ فافق من المتخلّفين ٥٥ ورَبُهُمْ فى الآخرة عَذَابُ أَلِيمٌ عَذَابٌ المَنْ عَلْ المَنْ المُنْ المَنْ ا

او ارتد من الاعراب (١٧٢) وَلاَ تَحْسِبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لَّأَنْفُسِهِمْ خطاب للرسول صلعه او ارتد من الاعراب والدين مفعول وأنّما نملي لهمر بدل منه وانّما اقتصر على مفعول واحد لانّ

التعويل على البدل وهو ينوب عن المفعولين كقولة تعالى امر تحسب أنّ أكثرهم يسمعون أو المفعول جرء ۴ الثاني عل تقدير مضاف مثل ولا تحسبن الذين كفروا المحاب أنّ الاملاء خيرٌ لانفسهم او ولا تحسبن ركوع ١ حالَ الَّذين كفروا أنَّ الاملاء خير لانفسهم ومَا مصدريَّة وكان حقَّها ان تفصل في الخطِّ ولكنَّها وقعت متصلة في الإمام فاتبع وقرأ ابن كثير وابو عمرو وعاصم والكسائتي ويعقوب بالياء على ان الذين فاعل ه وأنَّ مع ما في حبَّره مفعول وفتنح سبنَّه في جميع القرآن ابن عامر وعاصم وجرة ، والاملاء الامهال واطالة العمر وقيل تاخليتهم وشأنهم من أُمْلَى لفرسه اذا ارخى له الطول ليرعى كيف شاء انَّمَا نُمْلى لَهُمْ ليَرْدَادُوا اثَّمًا استيناف بما هو العلَّة للحكم قبلها وما كافَّة واللام لام الأرادة وعند العتزلة لام العاقبة وقرى ا أَنَّمًا بالفتنح وبكسر الاولى ولا يَحْسبَنَّ بالباء على معنى ولا يحسبنّ الَّذين كفروا أنَّ املاءنا لهم لازدياد الاثم بل للتوبة والدخول في الايمان وإنّما نملي لهم خيرً اعتراصٌ معناه انّ املاءنا لهم خير ان انتهوا ١٠ وتداركوا فيه ما فرط منهم وَلَهُمْ عَذَابٌ مَهِينَ على هذا يجوز ان يكون حالا من الواو اي ليودادوا اتما مُعَدّا لهم عِدابٌ مهين (١٧٣) مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْنُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيّب الخطاب لعامّة المُخْلصين والمنافقين في عصره والمعنى لا يترككم مختلطين لا يُعْرف مخلصُكم من منافقكم حتى يميز المنافق من المخلص بالوحى الى نبية باحوالكم او بالتكاليف الشاقة التي لا يصبر عليها ولا يُذْعن لها الَّا الخُلُّص المخلصون منكم كبذل الاموال والانفس في سبيل اللَّه ليبختبر النبُّي به بواضنكم ٥٥ ويستدلُّ به على عقائدكم ، وقرأ جزة والكسائتيّ حَتَّى يُميّزُ هنا وفي الانفال بصمّ الياء وفتح اليمر وكسر الياء وتشديدها والباقون بفتح الياء وكسر الميمر وسكون الياء (١٧١) وَمَا كَانَ ٱللَّهُ ليُتلَّعُكُمْ عَلَى ٱلْغُنْبِ وَلَكِيَّ ٱللَّهَ يَجْتَبَى مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَآءُ وما كان الله ليوني احدكم علم الغيب فيطَّلغ على ما في القلوب من كفر وايمان ولكنّه جبتى لرسالاته من يشاء فيوحى اليه ويخبره ببعض المغيّبات او ينصب له ما يدلُّ عليها فَآمِنُوا بِٱللَّه وَرُسُله بصفة الاخلاص او بأن تعلموه وحده مطَّلعا على الغيب وتعلموهم ٢٠ عبدا مجتبين لا يعلمون الله ما علمهم الله ولا يقولون الله ما اوحى اليهم روى أنّ الكفوة قالوا أن كان محمد صادقا فليتخبرنا من يؤمن منّا ومن يكفر فنولت وعن السُدّى انّه عمر قال عُرضتْ على أُمّنى وأعْلمتُ من يؤمن في ومن يكفر فقال المنافقون الله يرعم الله يعرف من يؤمن به ومن يكفر ونحن معه ولا يعرفنا فنولت وَإِنْ تُومِنُوا حَقَّ الايمانِ وَتَنَّفُوا النفاق فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ لا يقادر قدره (١٧٥) ولا تتحسبن ٱلَّذِينَ يَبْتَخَلُونَ بِمَا آتَناهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ القراءات فيه بما سبق ومي قرأ بالناء قدر ٢٥ مصَّافا ليتطابق مفعولاه اى ولا تحسبن خل الّذين يبخلون هو خيرا لهم وكذا من قرأ بالياء إن جعل الفاعل ضمير الرسول صلعم او من يحسب وإن جعله الموصول كان الفعول الاوّل محذوفا لدلالة يبخلون عليه اى ولا يحسبنّ البتخلاء بُخْلَه هو خيرا لهم بَلْ هُوَ اى البخل نَشَّ لَهُمْ لاستجلاب العقاب

عليهمر (١٧١) سَيُطَوَّقُونَ مَا بَحُلُوا بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ بِيانِ لذلك والمعنى سيُلْزَمون وَبالَ ما بخلوا به

جزء ۴ الزامَ النفوق وعنه عمر ما من رجل لا يؤدّى زكبوة ماله الله جعله الله شجاعا في عنقه يوم القيمة ركوع ٩ وَللَّهُ مِيرَاثُ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وله ما فيهما ممّا يُتوارث فما لهؤلاء يبخلون عليه بما له او اتّه يرث منهم ما يُمْسكونه ولا يُسنّفقون في سبيله بهلاكم وتبقى عليم الحسرة والعقوبة وَٱللَّهُ بمَا يَعْمَلُونَ من المنع والاعطاء خبيبر فمجازيهم وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بالناء على الالتفات وهو ابلغ في ركوع ١٠ الوعيد (١٧٧) لَقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَخَدْنُ أَغْنِيلَا قاله اليهود لمّا سمعوا مَنْ ذا ٥ الَّذي يقرض الله قرضا حسنا وروى انَّه عم كتَّب مع الى بكر رضه الى يهود بني قَيْنُقاع يدعوهم الى الاسلام واقام الصلوة وايتاء الزكوة وإن يقرضوا اللَّه قرضا حسنا فقال فنحاص بن عازوراء أنَّ اللَّه فقير حتى سأل القرص فلطمة ابو إبكر وقال لولا ما بيننا من العهد لصربتُ عنقك فشكاه الى رسول الله صلعم وجحد ما قاله فنولت والمعمى انه لم يَخْفَ عليه وانه اعد الهمر العقاب عليه سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمْر ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرٍ حَقِّ أَى سنكتب في حائف الكَتّبة أو سنحفظ في علمنا لا نْهْمله لانّه كلمة عظيمة أن هو ١٠ كفر بالله عرّ وجلّ واستهراء بالقران والرسول ولذلك نظمه مع قتل الانبياء وفيه تنبيه على انّه ليس اوّل جريمة ارتكبوها وانّ من اجتراً على قتل الانبياء لمر يُسْتبعد منه أَمْثالُ هذا القول · وقرآ جزة سَيكْتَبُ بالياء وضمّها وفتح التاء وتَتنَّلهُمْ بالرفع ويَقُولُ بالياء وَنَقُولُ ذُوتُوا عَذَابَ ٱلْحَريق اي وننتقم منهم بأن نقول لهم ذوقوا العذاب الحرق وفيه مبالغات في الوعيد ، والذَّوْق ادراك الطعوم وعلى الاتّساع يستعبل لادراك سائر المحسوسات والحالات وذكره ههنا لان العذاب مرتب على قولهم الناسئ عن البخل والتهالك ١٥ على المال وغالب حاجات الانسان اليه لتحصيل الملاعم ومُعْظَم بخله للخوف من فقدانه ولذلك تثر نكر الاكل مع المال (١٧٨) ذٰلِكَ اشارة الى العذاب بما تَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ من قتل الانبياء وقولهم هذا وسائر معاصبهم ، عبر بالايدى عن الانفس لان اكثر اعمالها بهن وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامِ لِلْعَبِيدِ عطف على ما قدَّمت وسبببَّتُه للعذاب من حيث انَّ نفي الظلم يستلزم العدل المقتضي اثابة المحسن ومعاقبة المسيء (١٧١) ألَّذِينَ فانوا هم تعب بن الاشرف ومالك وحييِّ وفنحاص ووَهَّب بن يهوذا إنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ الَيْنَا امرنا في التورية واوصانا ألَّا نُومِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِفُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ بأن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بهذه المحجرة الحاصّة الّتي قانت لانبياء بني اسرائيل وهو ان يقرّب بقربان فيقوم النبيّ فيدعو فتنول نار سماويَّة فتأكله أي تُحيله الى طبعها بالاحراق وهذا من مفترياتهم واباطيلهم لانَّ أَكُّلُ النارِ القربانَ

نم يوجب الايمان الآ الموند ملحوة فهو وسائر المعجزات شَرَعٌ في ذلك (١٠٠) قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلُ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيْنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْنُمْ فَلَمَ قَنْلْتُمُوفُمْ انْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ تَكَذَيْب والزام بان رسلا جاؤهم قبله كوكريّاء ١٥٥ وجيبي بمعجزات أُخَر موجبة للتصديق وبما اقترحوه فقتلوهم فلو كان الموجب للتصديق هو الاتيان به وكان توقّهم وامتناعهم عن الايمان لاجله فما لهم لم يؤمنوا بمن جاء به في معجزات أُخَر واجتروًا على قتله (١٨١) فَإِنْ صَكَّبُوكَ فَقَدْ كُلِّبَ رُسُلُ مِنْ قَبْلِكَ جَآوًا بِالْبَيّنَاتِ وَالْكِتَابِ ٱلْمُنِبرِ تسلية للرسول

صلعم من تكذيب قومه واليهود، والزبر جمع زَبُور وهو الكتاب المقصور على الحكم من زبرت الشيء اذا جوء ۴ حسّنته والكتاب في عُرْف القرآن ما يتصمّن الشرائع والاحكام ولذلك جاء الكتاب والحكمة متعاطفين في ركوع ١٠ عامَّة القرآن وقيل الزبر المواعظ والرواجر من زبرته اذا زجرته وقرأ ابن عامر وَبَّالرُّبُر وهشام وَبَّالْكتَاب باعادة الجار للدلالة على انَّها مغايرة للبيِّنات بالذات (١٨٢) كُلُّ نَفْس ذَاتْقُهُ ٱلْمَوْت وعد ووعيد للمصَّديّ هِ والكلّب وقرق ذَاتَقَةُ ٱلْمَوْتَ بالنصب مع التنوين وعدمه تقوله • ولا ذاكرَ اللّهَ إلّا قليلا • وَاتَّمَا تُوفَّوْنَ أُجُورَكُمْ تُعْطَوْن جزاء اعمالكم خيرا كان او شرّا تامّا وافيا يَوْمَ ٱنْفيْمَة يوم قيامكم من القبور ولفظ التوفية يُشْعر بانَّه قد يكون قبلها بعض الاجور ويُويِّده قوله عمر القبر روضة من رياض الجنَّة أو حُفْرة من حُفَر النبوان فَمَنْ زُحْرِحَ عَن ٱلنَّارِ بُعَّد عنها والزحرحة في الاصل تكرير الزجّ وهو الجذب بعجلة وَأَدْخَلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ بالنجاة ونيل الواد والفوز الظفر بالبغية وعن النبيّ صلعم من احبّ ان يزحزَ م ١٠ عن ألغار ويدخل الجنّة فَلْتُدّرك منيّنه وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتى الى الناس ما يحبّ إن يؤتى اليه وَمَا ٱلْحَيْوَةُ ٱلدَّنْيَا لذَاتها وزخارفها الَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ شَبِّهها بالمتاع الّذي يدلَّس به على المستام ويُغَرَّ حتى يشتريه وهذا لمن آثرها على الآخرة فأمّاً من طلب بها الآخرة فهي له متاع بَلاغ ، والغرور مصدر او جمع غار (١٨٣) لَنُبْلُون يَ اي واللهِ لنُختبرُن في أَمْوَالِكُمْ بتكليف الانفاق وما يصيبها من الآفات وَأَنْفُسكُمْ بالجهاد والقتل والاسر والجراح وما يَرِد عليها من المتخاوف والامراض والمتاعب وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكتَابَ ٥٥ منْ قَبْلُكُمْر وَمنَ ٱلَّذينَ أَشْرَكُوا أَذَى كَثيرًا من هجاء انوسول والطعن في اندين واغراء الكفوة على المسلمين اخبرهم بذلك قبل وقوعها ليوتلنوا انفسهم على الصبر والاحتمال ويستعدوا للقائها حتى لا يَرْعَقهم نوولها وَانْ تَصْبرُوا على ذلك وَتَنَّقُوا مُخالفةَ امر اللَّه فَانَّ ذٰلكَ يعني الصبر والنقوي منْ عَرْم ٱلأُمُورِ من معزومات الامور الذي يجب العرم عليها او ممّا عزم الله عليه اي امر به وبالغ فيه والعرم في الاصل ثبات الرأى على الشيء نحو امصائع (١٨٤) وَاذْ أَخَذَ ٱللَّهُ اي اذكر وقت اخذه ميثَّاقَ ٱلَّذينَ أُوتُوا ٱلْكتابَ ٣٠ يويد به العلماء لَتُبَيِّنُنَّهُ للنَّاس وَلا تَكْتُمُونَهُ حكاية الخاطبتهم وقرأ ابن تثير وابو عمرو وعاصم في رواية ابن عيَّاش بالياء لانَّهم غُيِّب، واللام جواب القسم الَّذي ناب عنه قولُه اخذ اللَّه ميثاق الَّذير. ، والصمير للكتاب فَنَبَذُوهُ اي الميثاق وَرَآءَ ظُهُورهُمْ فلم يراعوه ولم يلتفتوا اليه والنبذ وراء الظهر مَثَلُ في ترك الاعتداد وعدم الالتفات ونقيضُع جَعْله نُصْب عيده والقاوَّة بين عينيه وَٱشْتَرُوا به واخذوا بدله تَمَنَّا قَلِيلًا مِن خُطام الدنيا واعراضها فَبِئُّسَ مَا يَشْتَرُونَ يختارون لانفسهم وعن النبيّ صلعم من ٢٥ كتمر علما عن اهله ألَّجم بلجام من نار وعن على رضه ما اخذ اللَّه على اهل الجهل ان يتعلَّموا حتى اخذ على اهل العلم أن يعلِّموا (١٨٥) لَا تَحْسِبَنَّ ٱللَّذِينَ يَقْرُحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بمَا لَمْر يَقْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَة مِنَ ٱلْعَكَابِ الخطاب لرسول الله صلعم ومن ضمَّ الباء جعل الخطاب له

جزء م وللمؤمنين والفعول الاول الذين يفرحون والثانى بمفازة وقوله فلا تحسبنهم تأكيد والمعنى لا تحسبن ركوع ١٠ الذين يفرحون بما فعلوا من التدليس وكتمان الحقّ ويحبّون ان يحمدوا بما لم يفعلوا من الوفاء بالمبتاق واظهار الحقّ والاخبار بالصدي بمفارة منجياة من العذاب اي فاثرين بالنجاة منه وقرأ ابي كثير وابو عمرو بالياء وفتح الباء في الاول وضمها في الثاني على ان الذين فاعل ومفعولا يحسبن محذوفان يدلّ عليهما مفعولا مؤكّد وكأنّه قيل لا يحسبن الّذين يفرحون بما اتوا فلا يحسبن انفسهم مفازة ه او المفعول الآوِّل محذوف وقوله فلا يحسبُنُّهم تأكيد للفعل وفاعله ومفعوله الآوِّل وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليمُ بكفوهم وتدليسهم روى أنَّه عمر سأل اليهود عن شيء ممًّا في التورية فاخبروه بخلاف ما كان فيه وأروه انهم قد صدقوه وفرحوا بما فعلوا فنزلت وقيل نزلت في قوم تخلفوا عن الغرو ثمّر اعتذروا بأنهم رأوا المصلحة في التخلُّف واستحمدوا به وقيل نزلت في المنافقين فانَّهم يفرحون بمنافقتهم ويستحمدون الى المسلمين بالايمان الذي لمر يفعلوه على الحقيقة (١٨٩) وَللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَات وَٱلْأَرْض فهو يملك امرهمر ١٠ ركوع ١١ وَٱللَّه عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيدُ فيقدر على عقابهم وقيل هو ردّ لقولهم انّ اللَّه فقير (١٨٧) إنّ في خَلْقِ ٱلسَّمْوَاتِ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الله الله وانحد على وجود الصانع ووحدته وكمال علمه وقدرته لذوى العقول المجلوة الخالصة عن شوائب الحسّ والوهم كما سبق في سورة البقرة ولعلّ الاقتصار على هذه الثلاثة في هذه الآية لأنّ مناط الاستدلال هو التغيّر وهذه معرَّضة لجملة انواعه فاتم امّا ان يكون في ذات الشيء كتغير الليل والنهار او جوته كتغير العناصر بتبدّل صورها او الحارج عنه كتغيّر ١٥ الافلاك بنبدُّل اوضاعها وعن النبيُّ صلعمر ويل لمن قرأها ولمر يستنفكر (١٨٨) اَلَّذينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهُ قيامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبهم اي يذكرونه دائما على الحالات كلَّها قائمين وقاعدين ومصطجعين وعنه عم من احبّ أن يرتع في رياص الجنّة فليكثر فكر اللّه وقيل معناه يصلّو ن على الهيئات الثلاث حست طاقتهم لقوله عمر لعران بن حُصَين صلّ قائما فان لمر تستطع فقاعدا فان لمر تستطع فعلى جنب تُومي اياء فهو حجّة للشافعيّ رضه في انّ المريض يصلّي مصطحعا على جنبه الايمن مستقبلا مقاديم بدنه ٢٠ وَيْتَفَكَّرُونَ في خَلْق ٱلسَّمُوات وَّالْأَرْض استدلالا واعتبارا وهو افضل العبادات كما قال عم لا عبادة كالتفكّر الآنة المخصوص بالقلب والقصود من الخلف وعنه عمر بينما رجل مستلق على فراشه اذ رفع رأسه فنظر الى السماء والناجوم فقال اشهَدُ ان لك ربًّا وخالقًا اللَّهمَّ اغفر لي فنظر اللَّه البه فغفر له وهذا دليل واضح على شرف علم الاصول وفضل اهله رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطلًا على ارادة القول اي يتفكّرون قائلين ذلك ، وهنذا اشارة الى المتفكّر فيد اى الخلق على انّد اريد بد المخلوق من السموات والارض أو اليهما لانّهما في ٢٥ معنى المخلوق والمعنى ما خلقته عبثا ضائعا من غير حكمة بل خلقته لحكم عظيمة من جملتها أن

يكون مبداً لوجود الانسان وسببا لمعاشم ودليلا يدلّه على معرفتك ويحتم على طاعتك لينال الحيوة الابديّة والسعادة السرمديّة في جوارك سُجّانكَ تنريها لك من العبث وخلف الباطل وهو اعتراض

فَقَنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ للإخلال بالنظر فيه والقيام بما يقتضيه ، وفائدة الفاء في الدلالة على أنَّ علمهم بما جزء ۴ لاجله خُلفت السَمُوات والارض عملهم على الاستعانة (١٨٩) رَبَّنَا إنَّكَ مَنْ تُدْخل ٱلنَّارَ فَقَدٌ أَخْرَبْنَهُ عَليةً ركوع اا الاخراء ونظيره قولهم من ادرك مَرْعَى الصَّمان فقد ادرك والمراد به تهويل المستعاد منه تنبيها على شدّة خوفهم وطلبهم الوقاية منه وفيه اشعار بان العذاب الموحانة افظع وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ اراد بهم ه المُكْخَلين ووضع المظهر موضع المصمر للدلالة على انّ ظلمهم تسبّب لادخالهم النار وانقطاع النصرة عنهم في الخلاص منها ولا يلزم من نفى النصرة نفى الشفاعة لانَّ النصر دفعٌ بقهر (١٩٠) رَبَّمَا إِنَّمَا سَمِعْمَا مُمَاديًّا يُنَادِي لِلَّايِمَانِ اوقع الفعل على المُسْمِع وحذف المسموع لدلالة وصفه عليه وفيه مبالغة ليست في ايفاعه على نفس المسموع ، وفي تنكير المنادي واطلاقه ثمّ تقييده تعظيمٌ لشأنه والمراد به الرسول صلعم وقيل القرآن ، والنداء والدعاء وحوها تعدى بالى واللام لتصمنها معنى الانتهاء والاختصاص أَنْ آمِنُوا بِرَبُّكُمْر ١٠ فَآمَنَّا اى بِأَنْ آمِنوا فامتثلنا (١٩١) رَبَّنَا فَاعْفِرْ لَنَا فَنُوبَنَا كَباتُرنا فاتَّها فات تُبعة وَكَفَّرْ عَنَّا سَبِّآتِنَا صغائرنا فانّها مستقجة ولكن مكفّرة عن مجتنب الكبائر وَتَوقَّمَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ مخصوصين بصحبتهم معدودين في زُمْرتهم وفيه تنبيه على انهمر محبّونَ لقاء الله ومن احبّ لقاء الله احبّ الله لقاءه والابرار جمع برّ او بارّ كارباب والمحاب (١٩٢) رَبُّنَا وَآتِنَا مَا رَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ اى ما وعدتنا على تصديق رسلك من الثواب لمّا اظهر امتثاله لِما أُمِر به سأل ما وُعِد عليه لا خوفًا من إخلاف الوعد بل مُحافة أن لا يكون من ٥ الموعودين لسوء عاقبة أو قصور في الامتثال أو تعبّدا واستكأنة وجوز أن يعلّف على بمحذوف تقديرُه ما وعدتنا مُنولا على رسلك او محمولا عليهم وقيل معناه على ألسنة رسلك وَلَا تُتَخْرِنَا يَوْمَ ٱلْقَلِيمَة بأن تَعْصبنا عبّا يقتصيه اتَّكَ لَا تُخْلفُ ٱلْمِعَادَ باثابة المُّومِي واجابة الداعي وعن ابي عبّاس الميعاد البعث بعد الموت ، وتكرير ربّنا للمبالغة في الابتهال والدلالة على استقلال المَطالب وعلوّ شأنها وفي الآثار من حَرَبَه امرُ فقال خمس مرّات ربّنا انجاه الله ممّا يتخاف (١٩٣) فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ الى سَلْبتهم وهو اخسّ ٢. من أَجَابَ ويعدَّى بنفسه وباللام أَنِّي لا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْر اى بأنَّى لا اضيع وقرئ بالكسر على ارادة القول مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَتْنَى بيان عامل بعضمُكُمْ مِنْ بَعْسِ لانّ الذكر من الانثى والانثى من الذكر او لانهما من اصل واحد او لفرط الانتصال والانتحاد او للاجتماع والانتفاق في الدين وفي جملة معترضة بيّن بها شركة النساء مع الرجال فيما وعد للعُمّال روى انّ امّر سلمة قالت يا رسول الله اتى اسمع الله بذكر الرجال في الهجوة ولا يذكر النساء فنزلت (١٩٤) فَالَّذينَ هَاجَرْوا الى آخره تفصيل ٢٥ لاعمال العبّال وما اعدّ لهم من الثواب على سبيل المدح والتعظيم والمعنى فالتَّذين هاجروا الشرك أو الاوطانَ والعشائر للدين وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُونُوا في سَبِيلي بسبب ايمانهم باللّه ومن اجله وَقاتَلُوا الكقار وَتْتِلُوا في الجهاد وقرأ حموة والكسائق بالعكس لانّ الواو لا توجب ترتيبا والثاني افصل أو لانّ الراد لمّا فُـتَل

جزء ۴ ممهم قوم قاتَلَ الباقون ولم يضعفوا وشدّد ابن كثير وابن عامر فيّنلوا للتكثير لأَكُونَى عَنْهُمْ سَيّاتَهِمْ وَكُوح اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدَهُ مَسْنَ اللهُ عَنْدَهُ مَسْنَ التَّوَابِ عَلَى الطاعات قادر عليه (١٢١) لَا يَغُرَنَكُ عَنْدَ الله تفصّلا منه فهو مصدر مؤدّد وَاللهُ عنْدَهُ مُسْنُ التَّوَابِ عَلَى الطاعات قادر عليه (١٢١) لَا يَغُرَنَكُ تَعَلَّمُ النَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِيلَادِ الحَداابِ للنبي صلعم والمواد أمّنه او تثبيتُه على ما كان عليه كقوله فلا تُعلِع المنالغة والمعنى لا تنظر الى ما الكَفَوة عليه من السعة والحظ ولا تغتر بظاهر ما ترى من تبسطهم في مكاسبهم ومَناجرهم ومَناوعهم وموزاعهم ووى الله بعض المؤمنين كانوا يرون المشركين في رخاه ولين عيش في فيقولون ان اعداء الله فيما نرى من الحيو وقد هلكنا من الجوع والجُهْد فنولت مَنَاعٌ قليلٌ خبرُ مبتدا محذوف اى ذلك التقلّب متاع قليل لقصر مدّنه وفي جَنْبِ ما اعدّ الله للمؤمنين قال عَم ما الدنيا في من الآخرد الآ مثلُ ما يجعل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بم يرجع ثُمّ مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِنْسَ الْمِهَادُ اى ما الرَّور النفسهم (١٩٠) لكن اللهُ للمارة منا المدنيا في المتحدول لانفسهم (١٩٠) لكن الله للمارة مناع قليل المؤمنين قال عَم ما الدنيا في مندوا لانفسهم (١٩٠) لكن الله للمارة من القوار رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِى مِنْ تَحْتَهَا اللَّلْ المَارُولُ ما يُعَدّ للنازل من طعام وشراب وصلة قال ابو الشعر الضَبّي

وكنّا اذا الجبّار بالجيش ضافنا حَعلْنا ٱلْقَنا والمُوْهَفاتِ له نُوْلا

وانتصابه على الحال من جنّات والعامل فيها الظرف وقيل انه مصدر مُوتِدُ والتقدير أَنْولوها فولا وَمَا عِنْدُ آللّه لَكُوْرِهِ مَنْ اللّه الله الله وَمَا عِنْدُ آللّه لَكُورُ وَالله (١٩٨) وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ١٥ آلْتَكَتَابِ لَمَنْ يُوْمِي بِآللّه فرلت في ابن سَلام واسحابه وقيل في اربعين من نجران واثنين وثلاثين من الحبشة وتمانية من الروم كانوا نصارى فاسلموا وقيل في أَخْتَمة النجاشي لمّا نعاه جبريل المي رسول الله صلعم الحبية وصلى عليه فقل المنافقون انظروا الى هذا يصلى على عليه نصوانى لم يوه قط واتما دخلت اللام على الاسم على المفصل بينه وبين إنّ بالظرف وَمَا أَنْوِلُ البّيكُم من القرآن وَمَا أَنْوِلُ البّيهِمْ من الكتابين خَاشِعِينَ لِلّه حال من باعتبار المعنى لا يَشْتُهُونَ بَآيَاتِ آللّه ثَمَنًا قاليلاً كما يفعل الحرفون من احبارهم الله والمؤلق أَوْلُ الله والله والله الله والمؤلق وأنه المؤلق وأنه المؤلق وأنه المؤلق وأنه والمؤلق المؤلق المؤلق

ابدانكم وخيولكم في الثغور مترصدين للغُزُو وانفسكم على الطاعة كما قال عم من الرباط انتظار الصلوة جوء ۴ بعد الصلوة وعنه عم من وابط يوما وليلة في سبيل الله كان كعدّل صيام شهر وقيامه لا يُقْطر ولا ركوع ال ينفتل عن صلاته الا لحاجة وَأَتَقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُقُلِحُونَ فاتّقوهُ بالنبرَّيُ عمّا سواه لكي تفلحوا غاية الفلاح او اتقوا القبائح لعلّكم تفلحون بنيل المقامات الثلاث المرتبة التي هي الصبر على مَصَص الطاعات ومصابرةُ النفس في رفض العادات وموابطةُ السرِّ على جناب الحقّ لترصّد الواردات المعبَّرِ عنها بالشريعة والطريقة والحقيقة ، عن النبي صلعم من قرأ سورة آل عمران أعْطى بكلّ آية منها امانا على جسْر جهنم وعنه عم من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجعة صلى الله عليه وملائكته حتى تَجِب الشهس •

## سُورَةُ ٱلنِّسَآءَ مدنيّة وآيها مائة وخمس وسبعون آية بِسْـــــم ٱللَّه ٱلرَّحْمٰي ٱلرَّحِيم

عطف على خلقكم اى خلقكم من شخص واحد وخلق منه أمّكم حوّاء من ضلع من اضلاعه أو منه مندو تقديرُه من نفس واحدة خَلقها وخلق منها زوجها وهو تقرير لخلقهم من نفس واحدة وَبَتَ منها زوجها وهو تقرير لخلقهم من نفس واحدة وَبَتَ منها بنين وبنات كثيرة واكتفى بوصف الرجال بالكثرة عن وصف النساء بها اذ الحكمة تقتصى ان منها بنين وبنات كثيرة واكتفى بوصف الرجال بالكثرة عن وصف النساء بها اذ الحكمة تقتصى ان يكن اكثر وذكر كثيرا تهلا على الجع وترتيب الامر بالتقوى على هذه القصة بما فيها من الدلالة على القدرة القاهرة القاهرة التى من حقها ان تُخشَى والنعة الباهرة التى توجب طاعة مُوليها او لان المواد به تهيد للامر بالتقوى فيما يتصل حقوق اهل منوله وبني جنسه على ما دلّت عليه الآيات التي بعدها و وترى الكمر بالتقوى فيما يتقدره وشو خالق وبات واتقوا الله والله وقرأ عاصم وجرة بعضكم بعصا فيقول اسألك بالله وأصله تتساءلون فادغمت التاء الثانية في السين وقرأ عاصم وجرة والكسائي بطرحها والكسائي بطرحها والتعلوها ولا تقطعوها وقرأ حمزة بالجرعطفا على الصمير أخبرور وهو ضعيف اى اتقوا الله واتقوا الارحام فصلوها ولا تقطعوها وقرأ حمزة بالجرعطفا على الصمير أخبرور وهو ضعيف اى اتقاء المناتية والارحام كذلك اى مما يتقى او اى انتها به وقد نبه سجانه اذ قرن الإرحام باسمه الكريم على القيام كذلك اى مما يتقى او معلقة بالعرش تقول من وصلى وصله الله ومن قطعى قطعه الله ان الله كان عَلَيْكُمْ رَقِيبًا حافظا مطّلعا معلقة بالعرش تقول من وصلى وصله الله ومن قطعى قطعه الله ان الله كان عَلَيْكُمْ رَقِيبًا حافظا مطّلعا معلقة بالعرش تقول من وصلى وصله الله ومن قطعى قطعه الله ان الله عن النبرة من البينم وهو الانفراد

(١) يَا أَيْهَا ٱلنَّاسُ خطاب يعمّ بني آدم ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس وَاحدَة هِ آدم وَخَلَقَ منْهَا زَوْجَهَا وكوع ال

جرء ۴ ومنه الدرّة البتيمة الله على أنه لمّا جرى مجرى الاسماء كفارس وصاحب جُمع على يَتَابِم ثمّر قُلب او ركوع ١٦ على أنه جُمع على يَتْمَى كُأسْرَى وأَسَارَى والاَسْتقائي ركوع ١٦ على أنه جُمع على الصغار والكبار لكن العُوْف خصّصة بمن لمر يبلغ وورودُه فى الآية امّا للْبلغ على الاصل او الاتساع لقُوْبِ عهدهم بالصغر حثّا على ان يدفع اليهم اموالهمر اوّلَ بلوغهم قبل ان يرول عنهمر هذا الاسم إن أونس منهم الرشدُ ولذلك أمر بابتلائهم صغارا او لغير اللبتّغ والحُكْمُ مقيدٌ فكانّه قال وآتوهم واذا بلغوا ويويد الارّل ما روى ان رجلا من غطفان كان معه مال كثير لابن اخ له يتبمر فلمّا بلغ طلب المال منه فمنعه فنولت فلمّا سمعها العمّر قال اطعنا اللّه ورسولة نعوذ باللّه من الحوب المحبير ولا تتنبَدّلُوا ٱلخَبِيثُ بالطّيب ولا تستبدلوا الحرام من اموالهم بالحلال من اموالكم او الامر الخبيث وهو اخترال اموالهم بالامر الطيّب الذي هو حفظها وقيل ولا تأخذوا الرفيع من اموالهم وتعطوا الحسيس مكانها وهذا تبديل وليس بتبدّل وكلا تنافيلوا أموالكم الله أمّوالكُمْ ولا تأكلوها مصمومة الى اموالكم الله لا تنفقوها معا ولا تسووا بينهما وهذا حلال وذاك حرام وهو فيما زاد على قدر إجرة لقوله تعالى دلياكل بالمعروف انّهُ الصمير للاكل كان حُوبًا ونبا عظيما وقرئ حَوْبًا وهو مصدرُ حاب حَوْبا وليا حرام ورق فيما ورق عَربًا وهو مصدرُ حاب حَوْبا وليا الموالكم وليا الموالكم والمناهم والمناه والمناهم والمناهم

وحابا كقال قَوْلا وقالا (٣) وَإِنْ خِفْنُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي ٱلْبَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآء اى ان خفتم ان لا تَعْدلوا في يتامي النساء اذا تتروّجتم بهنّ فتروّجوا ما طاب لكم من غيرهنّ اذ كان الرجل بحِد يتيمةً ذاتَ مال وجمال فيتروّجها ضنّا بها فربّما يجتمع عنده منهنّ عددٌ ولا يقدر على القيام 6 بحقوقهن او ان خفتم ان لا تعدلوا في حقوق اليتامي فتحرّجتم منها فخافوا ايضا ان لا تعدلوا بين النساء فانكحوا مقدارا يُمكنكم الوفاد بحقّه لأنّ المنحرّج من الذنب ينبغي ان يتحرّج من الذنوب كلها على ما روى الله تعالى لمّا عظم امر البنامي تحرّجوا من ولاينهم وما كانوا يتحرّجون من تكثير النساء واضاعتهي فنزلت وقيل كانوا يتحرّجون من ولاية اليتامي ولا يتحرّجون من الونا فقيل لهم ان خفتمر أن لا تعدلوا في أمر اليتامي فخافوا الونا فانكحوا ما حلّ لكم وانّما عبّر عنهنّ بمَا نهابا الى ٢٠ الصفة او اجراءً لهن مجرى غير العقلاء لنقصان عقلهن ونظيرُه او ما ملكت ايمانكم ، وقرى تَقْسطُوا بفتح التاء على أنَّ لا مزيدة إلى أن خفتم أن تجوروا مَثَّنى وَثُلَاثَ وَرُبَّاعَ معدولة عن أعداد مكرَّرة في ثنتين ثنتين وثلاث ثلاث واربع اربع غير منصرفة للعدل والصفة فانها بنيت صفات وان كانت اصولها لم نُبيَّ لها وقيل لتكرير العدل فانها معدولة باعتبار الصيغة والتكرير منصوبة على الحال من فاعل طاب ومعناها الانن لكلّ ناكم يريد الجع ان ينكم ما شاء من العدد المذكور متّفقين فيه ومُختلفين كقولك ٢٥ اقتسموا هذه البدرة درهَيْن درهَيْن وثلاثة ثلاثة ولو أُفْردت كان المعنى تجوير الجع بين هذه الاعداد دون التوزيع ولو نُكرت بأوْ لذهب تجوير الاختلاف في العدد فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا بين عذه الاعداد المصا فَوَاحِدَةً فَاحْتَارُوا أو فَانكحوا واحدة وَدُرُوا الجع وقرق بالرفع على أنَّه فَاعَلُ مُحَلُّوفِ أو خبرُه تقديرُه فتكفيكم واحدة او فالمُقْنع واحدة أو ما مَلكَت أَيْمَانُكُم سوى بين الواحدة من الازواج والعدد من

السرارى فحقة مُونهن وعدم وجوب القَسْم بينهن ذلك اى التقليل منهن او اختيار الواحدة او النسرى جوء ۴ أَذْنَى أَلَّا تَعُولُوا اقرب من ان لا تميلوا يقال عال الميرانُ اذا مال وعال الحاكمُ اذا جار وعَوْلُ الفريضة الميل ركوع ١٢ عن حدّ السهام المسمّاة وفُسّر بأن لا يَكْتُر عِبالكم على انّه من عال الرجلُ عِبالَه يعولهم اذا مأنهمر فعبّر عن كثرة العيال بكثرة المَّون على الكناية ويُويِّده قراءة ألَّا تُعيلُوا من اعال الرجل اذا كثر عياله ولعلّ ه المراد بالعيال الازواج وان اريد الاولاد فلان النسرّى مظنّة قلّة الولد بالاضافة الى النروّج لجواز العوّل فيه كتروج الواحدة بالاضافة الى تزوج الاربع وآتوا ٱلنِّسَاء صَدْقَاتِهِنَّ مهورهن وقرئ بفتح الصاد وسكون الدال على التخفيف وبصم الصاد وسكون الدال جمع صُدَّقة كغُرْفة وبصمَّهما على التوحيد وهو تنقيل صُدَّقة كَظُلْمة في ظُلْمة تَحْلَة عطيّة يقال تَحَلّه كذا تحلة وتُحْلا اذا اعطاه ايّاه عن طيب نفس بلا توقّع عوص ومن فسّرها بالفريصة وتحوها نظر الى مفهوم الآية لا الى موضوع اللفظ ونصبها على المصدر لانّها .ا في معنى الايتاء او الحال من الواو او الصدقات اى آتوهن صدقاتهي ناحلين او منحولة وقيل العنى تحلة من الله وتفصّلا منه عليهي فيكون حالا من الصدقات وقيل ديانة من قولهم انتحل فلان كذا اذا دان به على انه مفعول له او حال من الصدقات اى دينا من الله شَرَعَهُ ، والخطاب للازواج وقيل للاولياء النَّهم كانوا يأخذون مهور موليّاتهم فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْء مِنْهُ نَفْسًا الصمير للصداق حملا على المعنى او مُجْرى مجرى اسم الاشارة كقول رُوِّبةً في قول \* • كأنَّه في الجلَّد توليعُ البَّهَقْ • اردتُ كأرٌّ، ٥ ذلك وقيل للايتاء ، ونَفَّسًا تهييز لبيان الجنس ولذلك وحَّد والمعنى فان وهبن لكم شيئًا من الصداق عن طيب نفس لكن جعل العُهدة طيب النفس للمبالغة وعدّاه بعَنْ لتصمّن معنى التجافي والتجاوز وقال منْهُ بعثا لهنّ على تقليل الموهوب فَكُلُوهُ هَنيتًا مُرينًا فَخُذوه وأنفقوه حلالا بلا تَبعة والهنيء والمرىء صفتان من عبو الطعام ومرو أذا ساغ من غير غَصّ أُقيمتا مقامَ مصدرَيْهما او وُصف بهما المصدر أو جُعلتا حالا من الصمير وقيل الهنيء ما يَلكُّه الانسانُ والمرىء ما يُحْمد عاقبته روى أنَّ ناسا كانوا يتأتَّمون ٢٠ ان يقبل احدهم من زوجته شيئًا ممًّا ساق اليها فنزلت (۴) وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُّوالَكُمْر نهي للاولياء إن يؤتوا الله إن الله الله الموالهم فيصيعوها واتما اضاف المال الى الاولياء لاتها في تصرّفهم وتحت ولايتهم وهو الملاثمر للآيات المتقدّمة والمتأخّرة وقيل نهى لكلّ احد أن يعمد إلى ما خوّله اللّه من المال فيعطى امرأته واولاده نم ينظر الى ايديهم واتما سمّاهم سفهاء استخفافا بعقولهم واستهجانا لجعلهم فُوّاما على انفسهم وهو اوفقُ لقوله ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قيامًا اي تقومون بها وتنتعشون وعلى الاول يأوَّل باتها ٥٥ الَّتى من جنس ما جعل الله لكمر قياما سمّى ما به القيام قياما للمبالغة وقرأ نافع وابن عامر قبّمًا بمعناه كعون بمعنى عيان وقرئ قِوَامًا وهو ما يقام به وَاْرْزُفُوهُمْ فيها الله الله على المحانا لهزقهم وكسوتهم بأن تتجروا فيها ومحصلوا من نفعها ما يحتاجون البع وَتُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْمُ وَفًا عدة جميلة تطيب بها نفوسهم والعروف ما عرفه العقل او الشرع بالحُسْن والمُنْكَر ما انكره احدها لقَّجه (٥) وَٱنْبَتُلُوا ٱلْيَتَامَى اختبروهم قبل البلوغ بتنبّع احوالهم في صلاح الدين والتهدّى الى ضبط المال

جزء ۴ وحسن التصرف بأن يَكِل البع مقدّمات العقد وعند الى حنيفة بأن يدفع البه ما يتصرف فيه ركوع الحرّى اذا بَلغوا آلنّكَاحَ حتى اذا بلغوا حدّ البلوغ بأن يحتلم او يستكمل خمس عشرة سنة عندنا لقوله عم اذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه واقيمت عليه الحدود وثماني عشرة عند الى حنيفة وبلوغ النكاح كناية عن البلوغ النّه يَصْلح للنكاح عنده فَانْ آنَسْنُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فإن ابصرتم منهم رشدا وقرئ أحسننم بمعنى احسستم فَادْفَعُوا اللّهِمْ أَمُوالَهُمْ من غير تأخير عن حدّ البلوغ ونظم الآهة أنّ إن الشرطيّة جوابُ إذا المتصمّنة معنى الشرط والجلة غاية الابتلاء فكأته قيل وابتلوا البتامي الى وقت بلوغهم واستحقاقهم دَفْع اموالهم البهم بشرط ايناس الرشد منهم وهو دليل على انّه لا يدفع البهم ما لمر يؤنس منهم الرشد وقال ابو حنيفة اذا زادت على سنّ البلوغ سبع سنين وفي مدّة معتبرة في تغيّر الاحوال اذ العلفل يميّر بعدها ويؤمّر بالعبادة دُفع البه المال وان لمر يؤنس منه الرشد

وَلاَ تَأْكُلُوهَا اِسْرَافًا وَبِدَارًا (٢) أَنْ يَكْبَرُوا مُسْرِفِين ومبادِرِين كِبَرَهم او لاسرافكم ومبادرتكم كبرهم المستخفيق السَّرَة والحراة سَعْية وَمَنْ كَانَ فَقيرًا قَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ بقدر حاجته واجراة سَعْية ولفظ الاستعفاف والاكل بالمعروف مُشْعِر بان الولى له حقَّ في مال الصيق وعنه عم ان رجلا قال له ان في حجَّرى يتيما افآكُلُ من مالة قال بالمعروف غير متأتّل مالا ولا وإي مالك بمالة وايراد هذا التقسيم بعد قولة ولا تأكلوها يدل على انّه فهي للاولياء ان يأخذوا وينفقوا على انفسهم اموال اليتامي

(٧) فَاذَا دَفَعْتُمْ الَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ بانّهم قبصوها فانّه أَنْفَى للتهمة وابعدُ من الخصومة ١٥ ووجوب الصمان وظاهوه يدلّ على انّ القَيّم لا يصدّن في دعواه اللّا بالبيّنة وهو المختار عندنا ومذهب

مالك خلافا لابي حنيفة وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا محاسبا فلا نتخالفوا ما امرتم به ولا تجاوزوا ما حُدّ لكم

(٨) لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَآلَا قُرُبُونَ وَلِلنِّسَاءَ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ يريد بهم المتنوارتين بالقرابة مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثْرَ بعل ممّا ترك باعادة العامل نَصِيبًا مَقْرُوصًا نصب على انّه مصدر موّك كَ كَقوله فريصة من اللّه او حال اذ المعنى ثبت لهم مفهوضا نصيب او على الاختصاص بمعنى ٣ اعنى نصيبا مقنوعا واجبا لهم وفيه دليل على انّ الوارث لو اعرض عن نصيبه لمر يسقط حقّه روى ان أوس بن صامت الانصاري خلف زوجته امّ كُحّة وثلاث بنات فروى ابنا عمّه سُويْدٌ وعُرْفُطة او تنادة وعُرْفُجة ميراثَه عنهن على سنّة الجاهليّة فانّهم ما كانوا يورتّون النساء والاطفال ويقولون انّما يرث من يحارِب ويَذَبّ عن الحَوْزة نجاءت امّ كحّة الى رسول الله صلعم في مسجد الفصيخ فشكت اليه فقال ارجعي حتى انظر ما يُحدث الله فنولت يوصيكم الله فاعطى امّ كحّة الثمن والبنات الثلثين جعل لهنّ نصيبا ولمر يبيّن حتى يبيّن فنولت يوصيكم الله فاعطى امّ كحّة الثمن والبنات الثلثين والباقي ابني العمّ وهو دليل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب (٩) وَإِذَا حَصَرَ ٱلْقِسْمَة أُولُو ٱلْقُرْقَ

ممَّن لا يرث وَآتَيْتَامَى وآتَمْسَاكِينُ فَآرْزُوْوهُمْ مِنْهُ فاعطوهم شيئًا من المقسوم تطييبا لقلوبهم وتصدّقا جوء ع عليهم وهو امرُ نَكْبِ للبُلّغ من الوَرَثة وقيل امر وجوب ثمّر اختلف في نَسْخه والصمير لما ترك او ركوع ال ما دلَّ عليه القسمة وَقُولُوا لَهُمْ قُولًا مَعْمُوفًا وهو أن يَدْعُوا لهم ويستقلُّوا ما اعطوهم ولا يَمْتُوا عليهم (١) وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مَنْ خَلْفِهِمْ ذَرِّيَّةً صَعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ امر للاوصياء بأن يخشوا الله ه ويتقوه في امر البتامي فيفعلوا بهم ما يحبّ ون ان يُفْعَل بذرَّيّاتهم الصعاف بعد وفانهم او للحاضريني المريضَ عند الايصاء بأن يخشوا ربَّهم او يخشوا على اولاد المريض ويُشْفقوا عليهم شفقتَهم على اولادهم فلا يتركوه أن يُصرّ بهم بصرف المال عنهم أو للورثة بالشفقة على من حضر القسمة من ضعفاء الاقارب واليتامي والمساكين متصورين اتهم لو كانوا اولادَهم بقوا خلفهم ضعافا مثلهم هل يجوزون حرمانهم او للموصين بأن ينظروا للورثة فلا يسرفوا في الوصيّة ، ولو بما في حيّزه جُعل صلةً للّـذين على معنى ١٠ وَلْيَحْشَ اللَّذين حالُهم وصِفتُهم انَّهم لو شارفوا أن يخلَّفوا ذرَّيَّة ضعافا خافوا عليهم الصياع وفي ترتيب الامر عليه اشارةً الى المقصود منه والعلَّة فيه وبعثُ على الترحّم وأن يحبّ لاولاد غير ما يحبّ لاولاده وتهديذٌ للمخالف بحال اولاد فَلْيَتَّقُوا آللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَولًا سَديدًا امرهم بالتقوى الَّتي هي غاية الخشية بعد ما امرهم بها مراعاةً للمبدا والمنتهى اذ لا ينفع الاول دون الثانى ثمّ امرهم ان يقولوا للبتامي مثل ما يقولون الولادهم بالشفقة وحسى الانب أو للمريض ما يصدّه عن الاسراف في الوصيّة وتصبيع الورثة ه ويُذكِّو التوبة وكلمة الشهادة او لحاضري القسمة عُذرا جميلا ووعدا حسنا او أن يقولوا في الوصيّة ما لا يؤدّى الى مجاوزة التلك وتصييع الورثة (١١) إنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلْيَتَامَى ظُلْمًا طالمين او على وجه الظلم إنَّمَا يَاْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ملَّ بطونهم نَارًا ما يجرّ الى النار ويؤول اليها وعن الى بُرْدة انَّه عم قال يبعث الله قوما من قبورهم تتأجّج افواههم نارا فقبل من همر فقال المرتم الله يقول ال الذين يأكلون اموال اليتامي ظلما اللها يأكلون في بطونهم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً وسيدخلون نارا ٢٠ واى نارٍ وقرأ ابن عامر وابن عبّاش عن عاصم بصمّر الباء مخقّفا وقرئ به مشّدا تقول صلى النارَ قاسى حُرَّها ومَلَيْته شويته وأُصْليته وصلّيته القيته فيها ، والسعير فعيل بمعنى مفعول من سعرت النار اذا الهبتها (١١) يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ يأمركم ويعهَد البكم في أَوْلادِكُمْ في شأن ميراثهم وهو إجمالٌ تفصيلُه ركوع ١٣ لللَّهُ كُورِ مثْلُ حَظَّ ٱلْأَنْتَيَيْنِ الى يُعَدّ كلّ ذكر بانتيين حيث اجتمع الصنفان فيصعَّف نصيبُه وتخصيص الذكر بالتنصيص على حظَّم لانَّ القصد الى بيان فصله والتنبية على انَّ التضعيف كاف للتفصيل فلا ٢٥ يُخْرَمْنَ بالكليّة وقد اشتركا في الجهة والمعنى للذكر منهم فحُذف للعلم به فَانْ كُنَّ نسّاءً اى فان كان الاولاد نساء خُلُصا ليس معهيّ ذكر فانّت الصمير باعتبار الخبر او على تَأْويل المولودات فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ خبر ثانِ او صفة لنساء اى نساء زائدات على اثنتين فَلَهُنَّ ثُلْثًا مَا تَرَكَ المتوقّى منكم ويدلّ عليه المعنى وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ اى وإن كانت المولودة واحدة وقرأً نافع بالرفع على كان

جرء ۴ التامة ، واختلف في البنتين فقال ابن عبّاس حُكْمُهما حُكْمُ الواحدة لانّه تعالى جعل الثلثين لما فوقهما ركوع ١٣ وقال الباقون حكمهما حكم ما فوقهما لانّه تعالى لمّا بين أنّ حظّ الذكو مثل حظّ الانتبين أذا كان معه انثى وهو الثلثان اقتصى ذلك أنّ فرضهما الثلثان ثمّ لمّا أوهم ذلك أن يُراد النصيب بزيادة العدد رد ذلك بقوله فان كنّ نساء فوق اثنتين ويؤيّد ذلك انّ البنت الواحدة لمّا استحقّت الثلث مع احبها فبالحرى أن تستحقّه مع اخت مثلها وانّ البنتين امس رجما من الاختين وقد فُرص لهما الثلثان ٥ بقوله تعالى فلهما النلنان مّا ترك وللأبوي ولابوى المبيت لكلّ واحد منهما بدل منه بتكرير العامل ودائدت التنصيصُ على استحقاق كلِّ واحد منهما السدسُ والتفصيلُ بعد الاجمال تأكيدا ٱلسُّدُسْ ممَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ للميِّت وَلَدُّ ذكر او انتي غير انَّ الاب يأخذ السدس مع الانتي بالفرضيَّة وما بقي من نُّوى الفروص ايصا بالعُصوبة فَانْ لَمْر يَكُنْ لَهُ وَلَكَّ وَوَرْتُهُ أَبُواهُ فَحَسْبُ فَلَأُمَّهُ ٱلنَّلْثُ ممّا ترك واتّما لمر يذكر حصَّة الاب النَّه لمَّا فرصُّ انَّ الوارث ابواه فقط وعيَّن نصيب الامَّ عُلم انَّ الباقي للاب فكانَّه قال ١٠ فلهما ما ترك أثّلاثا وعلى هذا ينبغي ان يكون لها حيث معهما احد الروجين ثلثُ ما بقي من فرضه كما قاله الجهور لا ثلثُ المال كما قاله ابن عبّاس فانّه يُقصى الى تفصيل الانثى على الذكر المساوى لها في الجهة والقرب وهو خلاف وَضْع الشرع فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَا فَلَأُمَّه ٱلسُّدُسُ باطلاقه يدلُّ على الله الاخوة يردونها من الثلث الى السدس وان كانوا لا يرثون مع اللاب وعن ابن عبّاس انّهم يأخذون السدس اللَّذَى جَبُوا عنه الامّ والجهورُ على أنّ المراد بالاخوة عدد من له أُخُوّة من غير اعتبار التثليث سواء كان ١٥ من الاخوة أو الاخوات وقال أبن عبّاس لا يحجّب الامَّ من التلث ما دون الثلاثة ولا الاخوات الخُلُّص أَخْذا بالظاهر، وقرأ جرة والكسائلي فلامَّه بكسر الهمرة اتباعا للكسرة الني قبلها مِنْ بَعْد وَصَيَّة يُوصى بها أَوْ دَيْن متعلَّق بما تقدَّمه من قسمة المواريث كلَّها اى هذه الانصباء للوَ رَثة من بعد ما كان من وصيَّة او دين واتمًا قال بأوْ الدي للاباحة دون الواو للدلالة على انتهما منساويان في الوجوب مقدَّمان على القسمة مجموعَيْن ومنفردَيْن وفدّم الوصيّة على الدين وفي متأخّرة في الحكم لاتّها مشبهة للميراث شاقّة على الوّرُثة ٢٠ مندوب اليها الجبع والدينُ انّما يكون على الندور ، وقرأ ابن كثير وابن عامر وابو بكر بفتح الصاد آبَاوَكُمْ وَأَبْنَاوَكُمْ لا تَكْرُونَ أَيُّهُمْ أَوْبُ لَكُمْ نَفْعًا اى لا تعلمون من انفع لكم ممّن يرثكم من اصولكم وفروعكم في عاجلكم وآجلكم فاخروا فيهم ما وصّاكم الله به ولا تعدوا الى تفصيل بعض وحرّمانه روى انّ احد المتوالدين اذا كان ارفع درجة من الآخر في الجنّة سأل أن يُرفّعُ البه فيرْفعُ بشفاعته أو من مُورِثِيكم منهم أُمَّنْ اوصى منهم فعرّضكم للنواب بامضاء وصيّت او من لمر يوص فوفر عليكمر مالة فهو ٢٥ اعتراض مؤكِّد لامر القسمة او تنفيذ الوصية فَرِيصَةً مِنَ ٱللَّهِ مصدرٌ مؤكِّدٌ او مصدرُ يوصيكم الله لاته في معنى يأمركم ويفرض عليكم إنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا بالمسالح والرُتَب حَكِيمًا فيما قصى وقدّر (١٣) وَلَكُمْر نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْر إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدُّ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمْر ٱلنَّهُعُ مِمَّا تَرَكَّنَ

ای ولد وارث من بطنها او من صُلْب بنیها او بنی بنیها وان سفل ذکرا کان او انثی منکم او من غیرکم جوء ۴ مِنْ بَعْد وَصِیّة بُوصِینَ بِهَا أَوْ دَبْنِ (۴) وَلَهُنَّ ٱلرَّبْغُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ وَصِیّة بُوصِینَ بِهَا أَوْ دَبْنِ فُوصَ للرجل بحق الرواج ضعف ما للمرأة فَلَهُنَّ ٱلثّبُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْد وَصِیّة تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَبْنِ فُوصَ للرجل بحق الرواج ضعف ما للمرأة والمنتق في الربع والشوب ولا يستثنى عنه الا اولاد الاق والمُعْتقة وتستوى الواحدة والعدد منهن في الربع والثمن (١٥) وَإِنْ كَانَ رَجُلَّ اى البّت بُورَثُ اى يُورَثُ من وَرِثَ صفة رجل كَلَالَةً خبر كان او يورث خبرة وكلالة حال من الصعير فيه وهو من لمر يخلف ولدا ولا والدا او مفعول له والمواد بها قرابة ليست من جهة الوالد والجوز ان يكون الرجل الوارث ويورث من أَوْرَتَ وكلالة من ليس بوالد ولا ولد ، وقرق يُورِثُ على البناء للفاعل على الربّل قبل المناق مفعول له وعلى الثالث على الثالث مفعول له وعلى الثالث قال الاعشى فالرجل المیّت وکلالة تحتمل المعاني الثلاثة على الأول خبر او حال وعلى الثاني مفعول له وعلى الثالث

فَالْيِتُ لا أَرْثِي لها من كلالة ولا من حَفًا حتى ألاقي محمدا

فاستعيرت لقرابة ليست بالبَعْصية لاتها كالة بالاضافة اليها شرّ وصف بها المُورِث والوارث بمعنى ذى كلالة كقولك فلان من قرابتى أو أَمْرَأَة عطف على رجل وَلهُ اى وللرجل واكتفى بحكمة عن حكم المرأة لدلالة العطف على تشاركهما فيه أَنْ أَوْ أَحْتُ اى من الأمّ ويدلّ عليه قراءة أَبَى وسعد بن مالك وَلهُ وَا أَنْ أَخْتُ مِنَ الْأَمْ وَتُد فَر آخِر السورة ان للاختين الثلثين وللاخوة الكلّ ومو لا يليق باولاد الآم وأنّ ما قدّر فهنا فرض الامّ فيناسب ان يكون لاولادها فَلكلّ وَاحِد منهُما ٱلسُّدُسُ فَانْ كَانُوا أَحْتَرُ مِن فَلْكُ فَهُمْ شُرَكَاهُ في ٱلثَّلْتِ سوى بين الذكر والانتى في القسمة لأن الادلاء بمحصُّ الانوثة ومفهومُ اللّية انّهم لا يرثون ذلك مع الامّ والحَدّة كما لا يرثون مع البنت وبنت الابن فخص فيه بالإجماع من بَعْد وصية يرضى بها أَوْ دَهْنِ (١١) غَيْرَ مُصَارِّ اى غير مصارِّ لوَ رُفته بالريادة على الثلث او قصد المصارة على الثلث او قصد المصارة على المناه للمفعول في قراءة ابن كثير وابن عامر وابن عيّاش عن عاصم وصيّة مِن آللَّه مصدر موسيّة من الله وهو الثلث فما دونه بالريادة او وصيّة منه بالاولاد بالاسراف في الوصيّة والاقرار الكانب وصيّة من الله وهو الثلث فما دونه بالريادة او وصيّة من الله وهو الثلث فما دونه بالريادة او وصيّة منه بالاولاد بالاسراف في الوصيّة والاقرار الكانب وصيّة من الله وهو الثلث فما دونه بالريادة او وصيّة منه بالاولاد بالاسراف في الوصيّة والاقرار الكانب والله عليم والوصيا والمواريث حُدُودُ ٱللّه شرائعة النّي هي كالحدودة الذي لا يحجوز مجاوزتها والمواريث حُدُودُ ٱللّه شرائعة الذي هي كالحدودة الذي لا يحجوز مجاوزتها

وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتِ تَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ ٱلْفُوْزُ ٱلْعَظِيمُ

<sup>(</sup>١٨) وَمَنْ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ فَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينُ توحيد الصمير في

جرَّ ۴ يدخله وجمع خالدين للفظ والمعنى وقرأ نافع وابن عامر نُدْخِلْهُ بالنون وخالدين حال مقدّرة كقولك ركوع ١٣ مرت برجل معه صقر صائدا به غدًا وكذك خالدا وليسا صفتين لجنّات ونارا واللّا لَوَجَبُ ابراز ركوع ١٣ الصمير لانهما جريا على غير من عاله (١٩) وَاللّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَآتِكُمْ اي يفعلنها يقالُ أَتَيَ الفاحشة وجَاءها وعُشِيها ورَقِقها اذا فعلها والفاحشة الرنا لزيادة قجها وشناعتها فَٱسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ الفاحشة وجَاءها وعُشِيها ورَقِقها اذا فعلها والفاحشة الرنا لزيادة قجها وشناعتها فَٱسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ

أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فاطلبوا ممَّن قذفهنَّ اربعة من رجال المؤمنين يشهدوا عليهنَّ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوفَيّ في ٥ ٱلْبُيْوتِ فاحبسوهيّ في البيوت واجعلوها سجنا عليهيّ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ ٱلْمَوْتُ يستوفي ارواحهيّ الموت او يتوقّافيّ ملائكة الموت قيل كان ذلك عقوبتهن في اواثل الاسلام فنُسِخ بالحدّ ويحتمل ان يكون المراد به التوصية بامساكهنّ بعد أن يُجْلَدُن كيلا يجرى عليهنّ ما جرى بسبب الخروج والتعرّض للرجال ولم يذكر الحدّ استغناء بقوله الوانية والزاني أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا كتعيين الحدّ المخلِّص عن الحبس او النكاح المُغْنِي عن السِفاح (٢٠) وَٱللَّذَانِ يَأْتِيَّانِهَا مِنْكُمْ يعني الواني والوانية وقرأ ابن كثير وَّاللَّذَانِ ١٠ بتشديد النون وتحكين مدّ الالف والباقون بالتخفيف من غير تحكين فَاذُولِهَا بالتوبيخ والتقريع وقيل بالتعيير والجلد فأن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا فاقطعوا عنهما الايذاء او أَعْرِضوا عنهما بالإغماض والستر انَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا علَّة الامر بالاعراض وترك المذمَّة وقيل هذه الآية سابقة على الاولى نوولا وكان عقوبة الزنا الاذى ثمّر الحبس ثمّر الجلد وقيل الاولى في السّحّاقات وهذه في اللّواطين والوانية والواني في الزُناة (١١) إِنَّمَا ٱلتَّوْبُهُ عَلَى ٱللَّهِ الى قبول التوبة كالمحتوم على الله بمقتصَى وعده من تاب عليه ١٥ اذا قبل توبنه للَّذينَ يَعْمُلُونَ ٱلسُّوء بِجَهَالَة متلبِّسين بها سفهاء فانَّ ارتكاب الذنب سفة وتجاهلُ ولذلك قيل من عصى الله فهو جاهل حتى ينترع عن جهالته ثُمَّر يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ من زمان قريب اى قبل حصور الموت لقوله تعالى حتى اذا حصر احدهم الموت وقولِه عم انّ الله يقبل توبة العبد ما لم مغرغر وسمّاه قريبا لان امد الحيوة قريب كقوله تعالى قل متاع الدنيا قليل او قبل ان يُشْرَب في قلوبهمر حُبَّهُ فيطَّبع عليها فيتعدّر عليهم الرجوع ، ومنْ للتبعيض اي يتوبون في ايّ جراً من الزمان القريب ٢٠ الذي هو ما قبل ١١. ينول بهم سلطان الموت او يزيَّن السوء فَأُولَٰتِكَ يَنُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وعد بالوفاء بما وعد به وكتب على نفسه بقوله اتما التوبة على الله وَكَانَ ٱللَّهُ عَليمًا فهو يعلم باخلاصهم في التوبة حَكِيمًا والحكيم لا يعاقب النائب (٢٣) وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّآتِ حَتَّى إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ ٱلْمَوْتُ قَالَ الَّهِ تُبْتُ ٱلْآنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفّارٌ سوّى بين من سوّف التوبة الى حصور الموت من الفسقة والكَقّار وبين من مات على الكفر في نفى التوبة للمبالغة في عدم الاعتداد بها في تلك الحالة وكاتّ ٢٥ قال وتنوبة هوَّلاء وعدم تنوبة هولاء سواء وقيل المراد بالله ين يعملون السوء عُصاة المؤمنين وبالله يعملون

السبّات المنافقون لنصاعف كفرهم وسوء اعمالهم وبالذين يموتون الكفار أوليْكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَدَابًا أَلِيمًا جوء ۴ تأكيدٌ لعدم قبول توبتهم وبيانُ ان العذاب اعدّه لهم لا يمجود عذابهم متى شاء و والاعتاد التهيئة من ركوع ١٤ العَتاد وهو العُلّة وقيل أصله أَعْدُدْنَا فأَهْدلت الدال الاولى تاء (٣٣) يَا أَيُهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَبِوُوا النَسَاء كَرْهَا كان الرجل اذا مات وله عَصَبة القي ثوبه على امرأته وقال انا احق بها ثمّ ان شاء توجها بمداقها الاول وإن شاء زوجها غيرة واخذ صداقها وإن شاء عصلها لتفتدى بما ورثت من زوجها فنهوا عن ذلك وقيل لا يحلّ لكمر ان تأخذوني على سبيل الارث فتتووجون كارفات لذاك اله مُكرّفات عليه وقرأ حجرة والكسائي كُرْهًا بالصمّ في مواضعه وها لغتان وقيل بالصمّ المشقة وبالفتح ما يكرّه عليه ولا تعضلوفي لتذّفوني ابتكفوني عطف على ان ترشوا ولا لتأكيد النفى اى ولا تنعوفي من الترويج واصل العصل التصييف يقال عصلت الدجاجة ببيضها وقيل الخطاب مع الاواج كانوا يجسون النساء من غير حاجة ورغبة حتى يرثوا منهن أو يختلفن بمهورهن وقيل تقيل توسوء الكلام بقوله كرها ثمّ خاطب الارواج ونهاهم عن ألعصل الأأن مَأْتِينَ بقاحشة مُبيّنة كالنشوز وسوء العشرة وعدم التعقف والاستثناء من غير حاجة ورغبة حتى يرثوا منهي أو يأتين بقاحشة مُبيّنة كالنشوز وسوء وقت أن يأتين بفاحشة أن يأتين بفاحشة او لا تعصلون للافتداء الا وقت أن يأتين بفاحشة وقا الاعتداء الا وقت أن يأتين بفاحشة او لالعدراب والطلاقي بفتح الياء والباقون بكسرها فيهن وَعَاشٍ وَعَا الرفوق الاحواب والطلاقي بفتح الياء والباقون بكسرها فيهن وَعَاشٍ وَعَا شَاء وَقَا الانصاف في

وا الفعل والاجمال في القول فَانْ حَرِهْنَمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكُوهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فيهِ خَيْرًا كَثيرًا اى فلا تفارقوهن لكراهة النفس فانها قد تكوه ما هو اصلح دينا واكثر خيرا وقد تحب ما هو بخلافه وليكن نظركم الى ما هو اصلح للدين وادنى الى الخير وعَسَى في الاصل علّة الجراء فأقيم مقامه والمعنى فان نظركم الى ما هو اصلح للدين وادنى الى الخير وعَسَى في الاصل علّة الجراء فأقيم مقامه والمعنى فان كوهتموهن فاصبروا عليهن فعسى ان تكرهوا شيئًا وهو خير لكم (١٣) وَإِنْ أَرْدُتُمْ ٱسْتَبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ تَكِينًا تطليقَ امرأة وتروّج اخرى وَآتَيْتُمْ إحْدَافُنَّ اى احدى الروجات جمع الصمير لأنّه اراد بالروج الجنس

عنطارًا مالا كثيرا فلا تأخُذوا منه شيئًا اى من القنطار أَتَا خُذُونَه بُهْتَانًا وَاتْمًا مُبِينًا استفهامُ انكار وتوبيح اى اتفاخذونه باهتين وآثمين وجتمل النصب على العلّة كما فى قولك قعدت عن الحرب جُبنا لان الاخذ بسبب بهتانهم واقترافهم المَآثم قيل كان الرجل منبم اذا اراد امرأة جديدة بَهَتَ اللّتي تحته بفاحشة حتى يُلْجِثها الى الافتداء منه بما اعطاها نيصوفه الى تروج الجديدة فنهوا عن ذلك والبهتان الكذب وتنيف تَأْخُذُونَهُ اللّذي يَبْهَت المكذوبَ عليه وقد يستعمل فى الفعل البائل ولذلك فسر ههنا بالظلم (٢٥) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ مَا وَقَدْ اللهم واقترالهم واقترالهم وتقرّر المهر والحالُ انّه وصل اليها بالملامسة ودخل بها وتقرّر المهر

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا عهدا وثيقا وهو حقّ الصحبة والممازجة او ما اوثق الله عليهم في شأنهن بقوله تعالى فامساك بمعروف او تسريخ باحسان او ما اشار اليه النبي صلعم بقوله اخذ تموهي بامانة الله واستحللتم فروجهي بكلمة الله (٢٩) وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَآوُكُمْ ولا تنكحوا الّي نكحها آباركم وانّما

جزء ۴ نكر مَا دون مَنْ لانّه اربد به الصفة وقيل ما مصدريّة على ارائة المفعول من المصدر مِنَ ٱلنّسَآه بيان ما ركوع الله نكر مَا الله مَا قَدْ سَلَفَ استثناء من المعنى اللازم للنهى وكأنّه قيل وتستحقّون العقاب بنكاح ما نكرج آباوكم الله ما قد سلف او من اللفظ للمبالغة في التحريم والتعييم كقوله

ولا عيبَ فيهم غير أنّ سيوفهم بهنّ فلولّ من قراع الكتائب

والعنى ولا تنكحوا حلاثل آبائكم الآما قد سلف ان امكنكم ان تنكحوه وقيل الاستثناء منقطع ومعناه ولكن ما قد سلف فاته لا مؤاخذة عليه لا انه مقرر الله كان فاحشة وَمَقْتًا علّه للنهى اى ان نكاحهن كان فاحشة عند الله ما رخّص فيه لأمّة من الأمر معقوتا عند فوى المروءات ولذلك سمّى ولد الرجل رفوع ١٥ من زوجة ابيه المَقْتِيّ وَسَآءَ سَبِيلًا سبيلُ من يراه ويفعله (٣٠) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ

وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأَخْتِ ليس المراد محريم ذاتهنّ بل محريم نكاحهن الآنه مُعْظُمُ ما يُقْصَد منهن ولانه المتبادر الى الفهم كتحريم الاكل من قوله حرّمت عليكم المبتة ولان ما قبله وما بعده ١٠ في النكاح ، وامّهاتكمر يعمّر من ولدتك او ولدَتْ من ولدك وان عَلَتْ وبناتكمر يتناول من ولدتها او ولدت من ولدها وإن سَفِلَتْ واخواتكم الاخوات من الاوجِّه الثلاثة وكذلك الباقيات والعبَّة كلَّ انشى ولدَها من ولد فكرا ولدك والحالة كلّ انشى ولدها من ولد انشى ولدتك قريبا او بعيدا وبنات الاخ وبنات الاخت يتناول القُرْفي والبُعْدَى وَأُمَّهَا تُكُمْرِ ٱللَّذِيّ أَرْضَعْنَكُمْرِ وَأَخَوَا تُكُمْر منَ ٱلرَّضَاعَة نوّل اللَّه الرضاعة منولةَ النسب حتى سمّى المرضعةَ امّا والمراضعةَ اختا وامرها على قياس النسب باعتبار المرضعة ١٥ ووالد الطفل الذي درّ عليه اللبن قال عم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب واستثناء اخت ابن الرجل وامّ اخيه من الرضاع من هذا الاصل ليس بصحيم فانّ حرمتهما في النسب بالمصاهرة دون النسب وَأُمَّهَاتُ نِسَآتُكُمْ وَرَبَاتُهُكُمُ ٱللَّاقِ في نُجُورِكُمْ منْ نسَآتُكُمُ ٱللَّاقِ دَخَلْتُمْ بهنَّ ذكر اوّلا محرَّمات النسب ثمّر الرضاعة لانّ لها لُحُّمة كلحمة النسب ثمّر محرّمات المصاهرة فانّ تحريهيّ عارض لمصلحة الروابي ، والربائب جمع ربيبة والربيبُ ولد المراتَّ منْ آخر سُمّى به لانّه يَرُبّه كما يربّ ولده في غالب الامر فعيل ٢٠ بمعنى مفعول وانّما لحقد التاء لانّه صار اسما ، ومن نسائكم متعلّف بربائبكم واللّذق بصلتها صفة لها مقيِّدة للَّفظ والحكم بالإجماع قصيَّةً للنظم ولا يجوز تعليقها بالامِّهات ايصا لانَّ منْ أذا علَّقتُها بالربائب كانت ابتدائيّة فان علّقَتَها بالاتّهات لم يَجُزّ ذلك بل وجب ان يكون بيانا لنساتُكمر والكلمةُ الواحدةُ لا نُتَحْمَل على مَعْنَيَيْن عند جمهور الادباء اللَّهم إلَّا اذا جعلتها للاتَّصال كقوله

اذا حاولت في اسد نجورا فاتى لستُ منك ولستَ متى

10

على معنى ان المهات النساء وبناتهن متصلات بهن لكن الرسول صلعم فرق بينهما فقال في رجل تزوّج امرأة فطلّقها قبل ان يدخل بها الله لا بأس ان يتزوّج ابنتها ولا يحلّ له ان يتزوّج اللها واليه ذهب عامّة العلماء غير الله رُوى عن على رضه تقييدُ التحريم فيهما ولا يجوز ان يكون الموصول الثاني صفة

للنسائين لان عاملهما مختلف وفائدة قوله في جوركم تقوية العلّة وتكميلها والمعنى ان الربائب اذا جوء ع دخلتمر بامهاتهن وهن في احتصانكم او بصدد قوى الشبه بينها وبين اولادكم فصارت احقاء بأن ركوع ١٥ تُحجُّم وها مجراهم لا تقييدُ الحرمة واليه ذهب جمهور العلماء وقد روى عن على رضه جعله شرطًا ، والآمهات والربائب يتناولان القريبة والبعيدة ، وقوله دخلتم بهنّ اي دخلتم معهنّ الستّر وهي كناية عن ه الجاع ويوقِّر ما ليس بزنا كالوطئ بشُبهة او ملك يين وعند الى حنيفة لمس المنكوحة وتحوُّه كالدخول فَانْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تصريح بعد اشعار دفعا للقياس وَحَلَاثِلُ أَبْنَائِكُمْ زوجاتهم سمّيت الروجة حليلة لحِلّها او لخلولها مع الروج ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ احتراز عن المتبنّين لا عن ابناء الولد وَأَنْ أَتَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْأُخْتَيُّن في موضع الرفع عطفا على المحرّمات والظاهر انّ الحرمة غير مقصورة على النكاح فان المحرّمات المعدودة كما ه محرّمة في النكاح فهي محرّمة في ملك اليمين ولذلك قال عثمان التحريمَر وعثمانُ التحليلَ وقولُ على اظهر لان آية التحليل مخصوصة في غير ذلك ولقوله عمر ما اجتمع الحلال والحوام الله غَلَبَ الحوامُ الله مَا قَدْ سَلَفَ استثناء عن لازمر المعنى او منقطع معناه لكن ما سلف مغفور لقوله إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٨) وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآه دوات الازواج احصنهن التزويج او جزء ٥ الازواج وقرأ الكسائتي بكسر الصاد لاتهن أَحْصَنَّ فروجهن إلَّا مَا مَلِكَتْ أَيْمَانُكُمْ يريد ما ملكت ايمانكم <sup>ركوع ا</sup> ٥٠ من اللَّذي سُبين ولهي ازواج كقار فهي حلال للسابين والنكائ مرتفع بالسبى لقول الى سعيد اصبنا سبيا يوم اوطاس ولهن ازواج كقار فكرهنا أن نقع عليهي فسألنا النبي صلعم فنولت الآية فاستحللناهي واياه عنى الفرزدن بقوله

# وذاتِ حليل أَنْكحَتْها رِماحُنا حَلالٍ لمن يَبْنِي بها لم تطلَّف

وقال ابو حنيفة لوسبى الزوجان لم يرتفع النكاح ولم تحرّ للسابى واطلاقى الآية والحديث جّة عليه الله عَلَيْكُمْ مصدرٌ مؤكّ اى كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتابا وقرى كُنْبُ آلله بالجع والرفع اى هذه فرائص الله عليكم وكتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتابا وقرى كُنْبُ آلله بالجع والرفع كتاب الله وقراً حزة والكسائى وحفص عن عاصم على البناء للمفعول عطفا على حُرِّمَتْ مَا وَرَآء ذَلكُمْ ما سوى المحرّمات الثمان المذكورة وخص عنه بالسنة ما في معنى المذكورات كسائر محرّمات الرضاع والجع بين المرأة وعمّتها وخالتها أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمُوالِكُمْ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسَافِينَ مفعولٌ له والمعنى احلّ لكم ما وراء ذلكم ارادة ان تبتغوا النساء باموالكم بالصرف في مهورهن او أثمانهن في حال كونكم محصنين غير مسافحين وجوز ان لا يقدّر مفعولُ تبتغوا وكأنّه قيل ارادة ان تصرفوا اموالكم محصنين غير مسافحين او بدلٌ ممّا وراء ذلكم بدل الاشتمال واحتجّ به الحنفية على ان الهر لا بدّ ان يكون مالا ولا حجّة الو بدلٌ ممّا وراء ذلكم بدل الاشتمال واحتجّ به الحنفية على ان الهر لا بدّ ان يكون مالا ولا حجّة

جرء ٥ فيه ، والاحصان العقّة فلنّها تحصين النفس عن اللوم والعقاب والسفاح الونا من السفيح وهو صبّ المنيّ ركوع ا فانّه الغرّض منه فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِعِ مِنْهُنَّ فمن تمتّعتم به من المنكوحات او فما استمتعتم به منهنّ من

جماع او عَقْدِ عليهِ فَا آنُوفُنَ أَجُورُفُنَ مهورهن فان المهر في مقابلة الاستمتاع فَرِيصَة حالً من الاجور معنى مفروضة وصفة مصدر محذوف اى ايناء مفروضا او مصدر مؤدّد ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْنُمْ بِعْدِ ٱلْفَرِيصَة فيما بُواد على المسمّى او بُحطّ عنه بالتراضى او فيما تراضيا به من نفقة او مقام او ه فِراتَ وقيلُ نولت الآية في المتّعة التي كانت ثلاثة ايّام حين فتحت مدّة ثمّر نُسخت كما روى انّه عم اباحها ثمّ اصبح يقول يا ايّها الناس انّى كنت امرتكم بالاستمتاع من هذه النساء الا انّ اللّه حرّم ذلك الى يوم القيامة وهي النكاح الموقّت بوقت معلوم سمّى بها أن الغرض منه مجرّدُ الاستمتاع بالمرأة او تمتيعها بما تُعتَلَى وجوّزها ابن عبّاس رضه ثمّر رجع عنه إنّ اللّه كان عَلِيمًا بالمصالح حَكِيمًا فيما شرع من

الاحكام (اا) وَمَنْ لَمْ هَسْنَطِعْ مَدْمْ طُولاً عَنَى واعتلاة واصله الفصل والرهادة أَنْ هَنْكِحَ ٱلْمُحْصَنَات ٱلْمُوْمِنَات في موضع النصب بطولاً أو بفعل مفدر صفعاً له اى ومن لم يستطع منكم ان يعتلى نكاج المحصنات المن المن لم يستطع منكم الله عني يبلغ بع نكاج المحصنات يعنى الحرائر القولة فَمِنْ مَا مَلَدَتْ أَيْمَانَكُمْ مِنْ فَتَبَاتِكُمْ الْمُعْنِات يعنى الاماء المؤمنات وظاهر الآية حجّة للشافعيّ رضه في تحريم نكاح الامة على من ملك ما يجعله صدائ حرق ومَنْع نكاح الامة الحتابيّة مطلفا وأول البو حنيفة رضه طول المحصنات بأن يملك والشهن على أن النكاح هو الوطئ وحَمَلَ قولة من فتياتكم المؤمنات على الافصل كما حمل عليه في قولة والمحصنات المؤمنات ومن المحابنا من حملة المصاعلي التقييد وجوّز نكاح الامة إن الولد وما فيه من المهانة المحصنات المؤمنات ومن المحابنا من حملة المصاعلية التقييد وجوّز نكاح الامة رق الولد وما فيه من المهانة ونقصان حقّ الروح وَالله أَعْلَمُ بايمَانكُمْ فاكتفوا بظاهر الإيمان فاتّه العالم بالسوائر وبتفاضل ما يبنكم في الايمان فربّ امة تفضل الحرب ومن حقكم ان تعتبروا فضل الايمان لا فضل النسب والمواد تسبكم من آدم عم ودينكم الاسلام فاتّكحُوفيّ بادْن أَقلهِن يويد اربابهيّ واعتبار اذنهم مطلقا لا الشعار نسبكم من آدم عم ودينكم الاسلام فاتّكحُوفيّ بادْن أقلهيّ يويد اربابهيّ واعتبار اذنهم مطلقا لا المعار نسبكم من آدم عم ودينكم الله لتقدّم ذكره أو الى مواليهيّ محذف المصاف للعلم بان المهر للسيّد مهورهيّ بادن العلم بان يؤدّى اليه وقال مالك المهر للامة دفابا الى الظاهر بالمّعق والمَعروب ان يؤدّى اليه وقال مالك المهر للامة دفابا الى الظاهر بالمّعقوب بقير مطل وصوار

ونقصان مُخْصَنَات عفائف غَيْرَ مُسَامِحًات غير مجاهرات بالسفاح وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ اخلاء في السرّ ٢٥ (٣٠) فَاذَا أُحْدِينَ بالتزويج وقرأ ابوبكر وحمرة بفتح الهمزة والصاد والباقون بصمّ الهمرة وكسر الصاد فَانْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَة زِنا فَعَلَمْهِي نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَات يعنى الحرائر مِنَ ٱلْعَذَاب مِن الحدّ لقوله وليشهد

عذابهما طائفة من المؤمنين وهو يدن على ان حدّ العبد نصف حدّ الخرّ وانّه لا يُرْجَمه لان الرجم لا جوء ه يتنصّف ذَلِكَ اى نكاح الاماء لِمَنْ خَشِى الْعَنَتَ مِنْكُمٌ لَى خاف الوقوع في الونا وهو في الاصل انكسار ركوع العظم بعد الجبر مستعار لكلّ مشقة وضررٍ ولا ضررَ أعظم من مواقعة الاثمر بانحش القبائح وقيل المراد

به الحدّ وهذا شرط آخر لنكاح الاماء وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْر اى وصبرُكم عن نكاح الاماء متعقفين في خيرٌ لكمر قال عمر الحرائر صلاح البيت والاماء هلاكه وَاللّهُ غَفُورٌ لمن يصبر رَحِيمٌ بأن رخّص له (٣١) يُرِيدُ ٱللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ ما تعبّدكم به من الحلال والحرام او ما خفى عنكم من مصالحكم ومحاسن ركوع ١ اعمالكم ، وليبين مفعولُ يريد واللام مريدة لتأكيد معنى الاستقبال اللازم للارادة كما في قول قيس ابن سَعْد

### اردتُ لكيما يَعْلَمُ الناسُ أنَّه سراريلُ قَيْس والوفودُ شُهودُ

١٠ وقيل المفعول محذوف وليبين مفعول له اي يريد الحقُّ لاجله وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلكُمْ مَناهِجَ من تقدّمكم من اهل الرشد لتسلكوا طرقهم وَيَتُوبَ عَلَيّكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم او يرشدكم الى ما يمنعكم عن المعاصى ويحتَّكم على التوبة او الى ما يكون كفَّارة لسيَّاتكم وُٱللَّهُ عَليمٌ بها حُكيمٌ في وضعها (٣٢) وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَنُوبُ عَلَيْكُمْ ۖ كَرِّرِهِ للتأكيد والمقابلة وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَات يعني الفَجَرة فانّ اتباع الشهوات الايتمار لها وامّا المتعاطى لما سوّغه الشرع منها دون غيره فهو متبع له في الحقيقة ١٥ لا لها وقيل المجوس وقيل اليهود فانَّه يُحلُّون الاخوات من الاب وبنات الاخ وبنات الاخت أنَّ تميلوا عن الحقّ بموافقتهم على اتباع الشهوات واستحلال الحرَّمات مَيّلًا عَظيمًا بالاضافة الى ميل من اقترف خطيثة على نُدور غبر مستحل لها يُريدُ ٱللَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْكُمْ فلذلك شرع لكم الشرعة الحنيفيّة السمحة السبلة ورخّص لكمر في المصايق كاحْلال نكاح الامة رَخُلقَ ٱلْأَنْسَانُ صَعيفًا لا يصبر عن الشهوات ولا جعنمل مشاتى الطاعات وعن ابن عبّاس رضه ثمان آيات في سورة النساء هيّ خير لهذه الامّة ممّا طلعت ٢٠ عليه الشمس وغربت هذه الثلاث ان تاجتنبوا كبائرَ ما تُنْهَوْن عنه انَّ اللَّه لا يغفر أن يُشْرَك به انَّ الله لا يظلم منفال ذرَّة ومن يعمل سوءا ما يفعل الله بعدابكم (٣٣) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ مَا لَم يُجِدُه الشرع كالغَمْب والرِبوا والقِمار اللَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةُ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ استثناء منقطع اي ولكن كون تاجارة عن تراص غيرُ منهي عنه او ٱقصدوا كونَ تاجارة ، وعَنْ تَرَاص صفة لتجارة اي تجارة صادرة عن تراضي المتعاقدَيْن ، وتخصيص التجارة من الوجوة الَّتي بها يَحلُّ ٢٥ تناوُلُ مال الغير لانَّها اغلبُ واوفقُ لذوى المروءات ويجوز ان يراد بها الانتقال مطلقا وقيل المقصود بالنهى المنعُ عن صرف المال فيما لا يرضاه الله وبالتجارة صرفُه فيما يوضاه ، وقرأ الكوفيون تحَارَةٌ بالنصب على كان الناقصة واضمار الاسم اي الله أن تكون التجارةُ أو الجهةُ تجارةً وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ جالبَحْع كما يفعله

جزء ٥ جَهَلَةُ الهند او بالْقاء النفس الى التهلكة وبئويده ما روى عن عمرو بن العاص إنّه تَأوّله في التيمّم فحوف ركوع ٢ البرد فلم يُنكِر عليه المنبيّ صلعم او بارتكاب ما يؤدّى الى قتلها او باقتراف ما يذلّلها وبرديها فانّه القتل الحقيقيّ للنفس وقيل المراد بالانفس من كان من إهل دينهم فان المؤمنين كنفس واحدة جمع في التوصية بين حفظ النفس والمال الّذى هو شقيقها من حيث انّه سبب قوامها استبقاء لهم ريشا تستكمل النفوس وتستوفي فصائلها رأفة بهم ورجة كما اشار اليه بقوله أنّ آللّه كان بِكمْ رَحِيمًا اى امر مها امر ونهى عمّا نهى لعوظ رجته عليكم وقبل معناه انّه كان بكم يا امّة محمّد رحيما لما امر بنى اسرائيل بقتل الانفس ونهاكم عنه (٣٠) وَمَنْ يَفْعَلْ ذُلِكَ اشارة الى القتل او ما سبق من الحرّمات عُدُوانًا وَنُلْمًا افراطا في التجاوز عن الحقّ واتبانا بما لا يستحقّه وقيل اراد بالعدوان التعدّى على الغير وبالظلم ظلم النفس بتعريضها للعقاب فَسُوفَ نُصْليه بَالياء والصميرُ لله او لذلك من حمث انّه سبب الصليّ .ا وكان ذلك عَلَى ذلك عَسْ فيه ولا صارف عنه (٣٠) إنْ تنجَنبُوا كَبَائِرُ مَا تَنْهُونَ عَنْهُ حَبائر

الذنوب الَّذي نهاكم الله ورسوله عنها وقري كَبِيرَ على ارادة الجنس نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيَّ آنكُمْ نغفر لكمر صغائركم ونَمْ حُها عنكم ، واختُلف في الكبائر والاقربُ انَّ الكبيرة كلَّ ذنب رتَّب الشَّارِعُ عليه حَدًّا او صرّح بالوعيد فيه وقيل ما عُلم حُرْمنُه بقاطع وعن النبيّ صلعم انّها سبعٌ الاشراكُ باللّه وتتلُ النفس التي حَرَّم اللَّه وقذفُ المُحْصَنة واكلُ مال اليتيمر والربوا والفوار من الوحف وعقوقُ الوالدين وعن ٥١ ابن عبّاس رضه الكبائر الى سبع مائة اقربُ منها الى سبع وفييل اراد به فهنا انواع الشرك لقوله تعالى انّ الله لا يغفر أن يُشْرَك به ويغفر ما دون ذلك وقيل صغر الذنوب وكبرها بالاضافة الى ما فوقها وما تحتها فاكبرُ الكبائر الشرك واصغرُ الصغائر حديث النفس وما بينهما وسائط يَصْدُن عليها الامران فمن عنّ له امران منها ونَعَتْ نفسُه اليهما جيث لا يتمالك فكقَّها عن أكبرها كُفَّر عنه ما ارتكبه لما استحقَّ من الثواب على اجتناب الاكبر ولعلَّ هذا ممًّا يتفاوت باعتبار الاشخاص والاحوال الا ترى انَّه تعالى ٢٠ عاتَبَ نبيَّه صلعمر في كثبر من خطواته الَّتي لمر يَعُدُّ على غيره خطيثةً فصلا أن يواخذه عليها وَنُدْخُلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا الجنَّه وما وعد من الثواب او الخالا مع كرامة وقرأ نافع هنا وفي الحج بفتح الميم وهو ايضا جتمل الكان والمصدر (٣٩) وَلا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض من الامور الدنيوية كالحاه والمال فلعلّ عدمه خير والمقتصى للمنع كونُه ذريعة الى التحاسد والتعادي مُعْرِبةً عن عدم الرضا بما قسم الله له وأنَّه نَشَة لحصول الشيء له من غير طلب وهو مذموم لأنَّ تنتي ما لمر يقدُّر له معارضة ٢٥ لحدمه القَدَر وتمتى ما فدرله بكسب بطالةً وتصييعُ حظّ وتمتى ما قدّر له بغير كسب صائعٌ ومحالً للرَّجَال نَصِبُ مَمًّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنَّسَآءَ نَصِيبٌ ممًّا أَكْتَسَبْنُ بيان لذلك اي لكلّ من الرجال والنساء فصل ونصيب بسبب ما اكتسب ومن اجله فأطلبوا الفصل بالعمل لا بالحسد والتمتى كما قال عمر ليس الايمان بالتمتى وقيل المراد نصيبُ الميراث وتفصيلُ الورثة بعضهم على بعض فيه وجُعل ما فُسم لك منهم على حسبِ ما عُرف من حاله الموجبة للزيادة والنقص كالمكتسب له وَٱسْأَلُوا آللَّهَ مَنْ فَصَّلهِ جزء ه اى لا تتمتّوا ما للناس واسألوا الله مثلًه من خوائنه التى لا تنفد وهو يدل على ان المنهتى هو الحسد أو ركوع ٢ لا تتمتّوا واسألوا الله من فصله بما يُقرِّبه ويسوقه اليكم ، وقرأ ابن كثير والكسائتى وَسَلُوا آللَّهَ من فصله فَسَل ٱللَّهِ وَسُهُمَ

#### مواجهان آمرًا مواجها به

وقبل السين وأو او فاق بغير هر وحزة في الوقف على اصلة والباقون بالهمر ان اللّه كان بِكُل شَيْءٌ عَلِيهًا فهو يعلم ما يستحقه كل النسان فيفقيل عن علم وتبيان روى ان ام سَلَمة قالت يا رسول اللّه يغور الرجال ولا نغرو واتما لنا نصف الميرات ليتنا كتا رجالا فنرات (٣) وَلِكُل جَعَلنا مُوالى مَا تَرَك الوَالدَانِ وَالْآوَرُبُونَ اى ولكل تركة جعلنا وُراتا يَلُونها وله عرزونها وم ما ترك بيان لكل مع الفصل بالعامل أو ولكل ميت جعلنا وراقا مما ترك على ان مِنْ صلا مَرَائي لاته في معنى الورات وفي تَرَف صعير كل والولدين وَالْأَقْرَبُونَ استيناف مفسر للموالى وفيه خروج الأولاد فان الأقربون لا يتناولهم كما لا يتناول الوالدين او ولكل قوم جعلناهم موالى حظ مما ترك الوالدان والاقربون على ان جَعَلنا مَوالى صفة كل والراجع اليه محذوف وعلى هذا فالجلة من مبتدا وخبر واللذين عاقدت المنافك الموالاة كان الحليف اليورث السدس من مال حليفه فنسخ بقوله وأولو الأرضام بعصهم أوّل ببعض وعن الى حنيفة رضه لو المناف المدرجل على يد رجل وتعاقدا على ان يتعاقلا ويتوارثا صَحَ وورث او الازراج على ان العقد عقد النكاح وهو مبتداً صُمّى معنى الشرط وخبره فاتوه جملة مسببة عن الجلة المتقدمة موقدة لها والصمير زيدًا فاضَربْه او معطوف على الوالدان وقوله فاتوه جملة مسببة عن الجلة المتقدمة موقدة لها والصمير الموالى و وقرأ الكوفيون على القواءة الاخرى إن اللَّه كان على أكل شَيْء شَهِيدًا تهديد على منع نصيبهم مقامه ثمّ حذف كما حذف في القواءة الاخرى إنْ اللَّه كان عَلى كُل شَيْء شَهِيدًا تهديد على منع نصيبهم مقامه ثمّ حذف كما حذف في القواءة الاخرى إنْ اللَّه كان عَلى كُل شَيْء شَهِيدًا تهديد على منع نصيبهم مقامه ثم حذف كما حذف في القواءة الاخرى انْ الولاة على الرعبة وعلل ذلك بأمّرين عمّ منع نصيبهم مقامه ثمّ حذف كما حذف في القواءة الاخرى انْ اللَّه كان عَلى كُل شَيْء شَهِيدًا تهديد على منع نصيبهم مقامه ثمّ حذف كما حذف في القواءة الاخرى انْ الولاة على الرعبة وعلل ذلك بأمّريْن موهيّ ركوع "

وكسبيّ فقال بِمَا فَصَل آللّهُ بَعْصَهُمْ عَلَى بَعْض بسبب تفصيله الرجال على النساء بكمال العقل وحسن التندبير ومزيد القوّة في الاعمال والطاعات ولُذلك خُصّوا بالببوّة والامامة والولاية واقامة الشعائر والشهادة في مجامع القصايا ووجوب الجهاد والجُمْعة وبحوها والتعصيب وزيادة السهم في الميراث والاستبداد بالفران وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ في فكاحهن كالمهر والنفقة روى ان سعّد بن الربيع احد نقباء الانصار نشرت وبما المرأته حبيبة بنت زيد بن الى زُهَيْر فلطمها فانطلق بها ابوها الى رسول الله فشكا فقال عم لتَقْتَصَ منه فنولت فقال اردنا امرا واراد الله المرا والذي ارد الله خير فألصّالحات في غيبة الازواج حافظة في النفس جعفوى الازواج حافظة في النفس والمال وعنه عم خير النساء امرأة ان نظرت اليها سرّتك وان امرتها اطاعتك واذا غبت عنها حفظتك في

جرء ه مالها ونفسها وتلا الآية وييل السرارهم بِمَا حَفِظَ اللَّه اجعفظ اللّه ايّاهِنَّ بالامر على حفظ الغيب والحت ركوع ٣ عليه بالوعد والوعيد والتوفيق له او بالّذى حفظ اللّه لهن عليهم من الهر والنفقة والقيام بحفظهن والذبّ عنهن وقرى بِمَا حَفِظَ اللّه بالنصب على ان مَا موصولة فاتها لو كانت مصدريّة لم يكن لحفظ فاعلُّ والمعنى بالامر الّذى حفظ حقَّ اللّه وضاعتَه وصو التعقف والشفقة على الرجال وَاللّه فَعُفُونَ نُشُورُهُنَّ عصيانهي وترقعهن عن مطاوعة الازواج من النَشْر فَعِظُوهُنَّ وَاللّه عُرُوهُنَ في المُعلم فلا المنظوق تحت اللّه ف او لا تباشروس فيصون كناية عن الجاع وقيل المصاجع المهايت اي لا تبايتوس والمنوق الله عنى الله المناجع المهايت اي لا تبايتوس والمنوق الله الله المناجع المهايت اي لا تبايتوس والمنوق الله الله عنى الله المناجع المهايت الله أن الله كان يُتكرّج فيها فان أَنَّ مَنْ مَنْ لَكُ مَنْ الله عَلَى النعرض واجعلوا ما كان منبي كان له الله على من تحت ايديكم او الله على طلّة شأوز عن سيّاتكم ويتوب عليكم فائنم احق عليكم منكم على من تحت ايديكم او الله على علو شأنه يتجاوز عن سيّاتكم ويتوب عليكم فائنم احقّ المي بالعفو عن ازواجكم او الله يتعالى ويكبر ان يظلم احدا او ينقص حقق (٣٩) وَانْ خِفْتُمْ شِقَالَ الله الطّوف خلا الله المن الله المن المن المن الله المن عليها والله كقوله خلافا بين المن وروجه العمول الله كقوله المن المن المن المن المنافقة الشقاق الى الطّوف المنافقة الشقاق الى الطّوف المنافقة المنافة المنافقة المناف

#### يا سارق الليلة اهلَ الدار

او الفاعل كقولهم نها أو صائم في المنافر حكمًا من أقله وحكمًا من أقلها فابعثوا ايها الحكام متى اشتبه والملكم حالهما لتبيين الامر او اصلاح فات البين رجلًا وسيطا يصلح للحكومة والاصلاح من اهله وآخر من اهلها فان الاقارب اعرف ببواطن الاحوال واطلب للصلاح وهذا على وجه الاستحباب فلو نُصبا من الاجانب جاز وقيل الخطاب للازواج والروجات واستُدلّ به على جواز التحكيم والاظهر أن النصب لاصلاح فات البين او لتبيين الامر ولا يليان الجع والتفريق الابان الروجين وقال مالك رضه لهما أن يتخالعا أن وجدا الصلاح فيه أنْ يُربدُا اصلاحاً يُرفِق الله بنخس سعيهما الموافقة بين الروجين وقيل كلاها للحكمين والثاني للزوجين أي على التصدر الاصلاح اوقع الله ببحسن سعيهما الموافقة بين الروجين وقيل كلاها للحكمين أي أن قصدا الاصلاح اوقع الله ببنهما فتتفق كلمتهما ويحصل مقصودها وقيل للروجين أي أن ارادا الاصلاح وزوال الشقاى اوقع الله ببنهما الألفة والوفاي وفيه تنبيه على أن من أصلح نيته فيما يتحرّاه اصلح الله مبتغاه الشقاى اوقع الله ببنهما ألفة والوفاي وفيه تنبيه على أن من أصلح نيته فيما يتحرّاه اصلح الله مبتغاه أن ألله كنان عليما خيرًا بالظواهر والبواطن فيعلم كيف يرفع الشقاي ويُوقع الوفاي (٤٠) وَآعُبُدُوا ٱللّه وَلا نُسْرِكُوا بِه شَيْاً صَما أو غيرة أو شيا من الإشراك جليا أو خفيا وَبالواكين إحسانًا وأحسانًا وأحسانًا وبدي الفراد وربي والمواحب الفراد والبواطن فيعلم كيف يرفع الشقاي ويُوقع الوفاي (٤٠) وَآعُبُدُوا ٱللّه وقيل المنان وبدي ألفري الذي له مع الجوار قربي واتمال بنسب أو دين وقرئ بالمصب على الاختصاص تعظيما لحقة وقيل الذي له مع الجوار قربية واتصال بنسب أو دين وقرئ بالمصب على الاختصاص تعظيما لحقة

وَٱلْجَارِ ٱلْجُنب البعيد او اللّذي لا قرابة له وعنه عم الجيران ثلاثة فجارًّ له ثلاثة حقوق حق الجوار جوء ه وحقّ القرابة وحقّ الاسلام وجارّ له حقان حقّ الجوار وحقّ الاسلام وجارّ له حقّ واحد حقّ الجوار ركوع ٣ وهو المشرك من اهل الكتاب وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَّبِ الرفيق في امر حَسَن كتعلُّم وتصرَّف وصناعة وسفر فانَّه حجبَك وحصلُ بجنبك وقيل المرأة وَآبْنِ ٱلسَّبِيلِ المسافر او الصيف وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ العبيد والإماء ه أِنَّ آنلَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ شُخْتَالًا منكبِّرا مأنف عن اقاربه وجيرانه واصحابه ولا ملتفت اليهم فَخُورًا يُّتفاخر عليهم (٢١) ألَّذينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بْٱلْبِخْلَ بدل من قوله من كان او نصب على الذمّ او رفع عليه اى همر الذين او مبتدأ خبره محذوف تقديره الذين يبخلون بما مُنحوا به ويأمرون الناس بالبخل بع وقرأ حمرة والكسائس ههنا وفي الحديد بْالْبَخَل بفتح الحرفين وفي لغة وَيَكْتُمُونَ مَا آ تَناهُمْ ٱللَّهُ مِنْ فَضَّلَهُ الغَنَى والعِلْمِ احقَّاء بكلَّ ملامة وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وضع الظاهر موضع ١٠ المصمر اشعارا بان من هذا شأنه فهو كافر لنعة الله ومن كان كافرا لنعته فلم عذاب يُهينه كما اهان النعِهَ بالبخل والاخفاء ، والآية نولت في طائفة من اليهود كانوا يقولون للانصار تنصّحا لا تنفقوا اموالكم فاتّنا نخشى عليكم الفقر وتيل في الّذين كتموا صفة محمّد صلعم (٤٢) وَالّذينَ يُنْفَقُونَ أَمْوَالُكُمْ رَبَّاءَ ٱلنَّاس عطفٌ على النَّذين يبخلون او الكافرين واتَّما شاركهم في الذمِّ والوعيد لانَّ البخل والسَّرَف الَّذي هو الانفاق لا على ما ينبغى من حيث انهما طَرَفا تغريط وافراط سواد في القبح واستجلاب الذمّر او ٥٥ مبتدأً خبره محذوف مدلول عليه بقوله ومن يكن الشيطان وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِاللَّهِ وَلا بِاللَّهِ وَلا بِاللَّهِ وَلا يَاللَّهِ وَلا بِاللَّهِ وَلا بِاللَّهِ وَلا بِاللَّهِ وَلا يَاللَّهِ وَلا بِاللَّهِ وَلا يَاللَّهِ وَلا يَاللَّهُ وَلا يَاللَّهُ وَلا يَاللَّهِ وَلا يَاللَّهُ وَلا يَلْ يَعْمِلُهُ وَلا يَسْتِلْ وَلا يُعْمِينُونَ وَلا يُولِي إِلَّهُ يَعْمِ وَلا يَعْمِ وَلا يُعْمِينُونُ إِلَّهُ يَعْمِ وَلا يُعْمِينُونُ إِلَّهُ يَاللَّهُ وَلا يَعْمِينُونُ إِلَّا يَعْمِي مِنْ اللَّهُ وَلا يَعْمِينُونُ إِلَّا يَعْمِ مِنْ إِلَّا يَعْمِ وَلا يُعْمِينُونُ إِلّهُ يَعْمِ لَا يَعْمِ بالانفاى مراضيَّه وثوابَه وهمر مشركو مصِّة وقيل المنافقون وَمَنْ يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَآء قَرِينًا تنبيه على أنّ الشيطان قَرَنهم فحملهم على ذلك وزيّنه لهم كقوله تعالى أنّ المبذّرين كانوا اخوان الشياطين والمراد ابليس واعوانه الداخلة والخارجة ويجوز ان يكون وعيدا لهم بأن يُقْرَن بهم الشيطان في النار (٢٣) وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بَّاللَّه وَٱلْبَوْم ٱلْآخر وَآتْفَقُوا ممَّا رَزَقَهُمْ ٱللَّهُ اى وما الَّذي عليهم او ٣٠ ايُّ تَبعة تحيف بهم بالايمان والانفاق في سبيل الله وهو توبيخ له على الجهل بمكان المنفعة والاعتقاد في الشيء على خلافٍ ما هو عليه وتحريضٌ على الفكر لطلب الجواب لعلَّه يؤدَّى بهم الى العلم بما نيه من الفوائد الجليلة والعوائد الجيلة وتنبية على انّ المدعوّ الى امر لا ضَرَرَ فيه ينبغي ان يُجيب اليه احتياطا فكيف اذا تصمَّى المنافع واتَّما قدَّم الايمان ههنا واحره في الآية الاخرى لانَّ القصد بذكره الى التخصيص ههنا والتعليل تُمُّه وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا وعيد لهم (٤٣) إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَضْلِمُ مِثْقَالَ فَرَّةِ لا ينقص من الاجر ٥٥ ولا يريد في العقاب اصغرَ شي كالذرّة وفي النملة الصغيرة ويقال لكلّ جزء من احزاء الهباء ، والمثّقال مِفْعَال مَن الثِقَل وفي نكره ايما الله وإن صغر قدره عظمر جراوه وَإنْ تَكْ حَسَنَةً وإن يكن مثقالُ الذرّة حسنه وانّت الصمير لتأنيب الخبر او اضافة المثقال الى مؤنّت ، وحذف النون من غير قياس

جوء ه تشبيها بحروف العلَّة ، وقرأ ابن كثير ونافع حَسنَة الرفع على كان التامَّة يُضاعِفها يضاعف ثوابها ركوع ٣ وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب يُصَعّفْهَا وكالاها بمعنى وَيُونِّ مِنْ لَكُنَّهُ ويُعْطِ صاحهبا من عنده على سبيل التفصّل زائدًا على ما وعد في مقابلة العهل أَجْرًا عَظيمًا عطاء جويلًا واتما سمّاه اجرا لاتّه تابع للاجر مزيدٌ عليه (٢٥) فَكَيْفَ فكيف حال هولاء الكفرة من اليهود والنصارى وغيرهم إذًا جمُّنًا منْ كُلّ أُمَّة بشهيد يعنى نبيّهم يشهد على فساد عقائدهم وتُبْح اعمالهم ، والعامل في الظرف مضمون المبندا والخبر من ٥ هول الامر وتعظيم الشأن وَجمننا بن يا محمد عَلَى فُولاً شَهِيدًا تَشْهَد على صدى هولاء الشهداء لعلمك بعقائدهم واستجماع شرعك مجامع قواعدهم وقيل هوّلاء اشارة الى الكفرة المستفهم عن حالهم وقيل الى المؤمنين لقوله تعالى لتكونسوا شهداء على الناس ويكون السوسول عليكم شهيدا يَوْمَتُك يَوَدُّ ٱلَّذينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمْ ٱلْأَرْضُ بِيانِ لِحالهم حينتُذ اي يودّ الَّذين جمعوا بين الكفر رعصيان الامر او الكفرةُ والعصاةُ في ذلك الوقت ان يُدَّفَنوا فنُسوَّى بهم الارض كالموتى او لمر ، يْبْعَنُوا او لمر يُخْلَقوا وكانوا همر والارض سواءً وَلاَ يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَديثًا ولا يقدرون على كتمانه لانّ جوارحهم تشهد عليهم وقيل الواو للحال اي يودون ان تسوّي بهم الارض وحالُهم أنّهم لا يكتمون اللَّهَ حديثا ولا يكذبونه بقولُهم واللَّه ربِّنا ما كنَّا مشركين اذ روى انَّهم اذا قالوا ذلك ختم اللَّه على افواها فتشهد عليهم جوارحهم فيشتد الامر عليا فيتمنّون ان تسوّى بهم الارض ٬ وقرأ نافع وابن عامر تَسُّوَّى على انَّ اصله تَتَسَوَّى فأَدْغمر التاء في السين وجرة والكسائميَّ تَسَوَّى على حذف التاء الثانية ١٥ ركوع ۴ يقال سوّينه فنسوّى (۴۹) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَعْرَبُوا ٱلصَّلُوةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ اى لا تقوموا اليها وانتم سكاري من نحو نوم او خمر حتى تنتبهوا وتعلموا ما تقولون في صلاتكم روى ان عبد الرجمن بن عوف صنع مَأْدبةُ ودعا نَفَرا من الصحابة حين كانت الخمر مُباحة فاكلوا وشربوا حتّي ا تُملوا وجاء وقت صلوة المغرب فتقدّم احدهم ليصلّ بهم فقراً أَعْبُدُ ما تعبدون فنولت وقيل اراد بالصلوة مواضعها وفي المساجد ، وليس المراد منه نهى السكران عن قربان الصلوة واتما المراد النهي عن ٢٠ الافراطُ في النشرب ، والسُكْر من السَكْر وهو السدّ وقرئ سَكَارَى بالْفتَح وَسَكْرَى على انّه جمع كَهَلْكَي او مفرد بمعنى وانتمر قوم سُكْرَى أو جماعة سَكَّرَى وسُكْرَى كُخْبْلَى على اللها صفة للجماعة وَلا جُنْبًا عطف على قوله وانتم سكاري اذ الجلة في موضع النصب على الحال؛ والجُنْب الّذي اصابته الجنابة يستوى فيه المذكِّر والمؤنَّث والواحد والجع الآم يجرى مجرى المصدر إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ متعلَّق بقوله ولا جنبا استثناء من اعمّ الاحوال اي لا تقربوا الصلوة جنبا في عامّة الاحوال الله في السغر وذلك إذا لمر يجد الماء ٢٥ وتَيَمَّرُ ويشهد له تعقبه بذكر التيمّر او صفة لقوله جنبا اي جنبا غير عابري سبيل وفيه دليل على أنَّ التيممر لا يرفع الحَدَث ومن فسَّر الصلوة بمواضعها فسِّر عابري السبيل بالمجتازين فيها وجَوَّز للجُنب عبورَ المسجد وبه قال الشافعيّ وقال ابو حنيفة لا يجوز له المرور في المسجد اللا اذا كان فيه الماء او الطريق حَتَّى تَغْتَسلُوا غاية النهي عن القربّان حالَ الجنابة ، وفي الآية تنبيه على انّ المصلّى ينبغي

ان يتحرّز عمّا يُلْهيه ويشغل قلبه ويركِّي نفسه عمّا يجب تطهيرها عنه وَإِنْ كُنْتُمْ مَوْضَى مرضًا يُخاف جوء ه معد من استعال الماء فان الواجد لد كالفاقد او مرضًا يمنعه عن الوصول البدة أوْ عَلَى سَفَر لا تجدونه ركوع ٢ فيه أَوْ جَآءً أَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ ٱلْغَاتِط فأحدث خروج الخارج من احد السبيلين واصل الغائط المطمئن من الارض أو لامسنه النّسَاء او ماسستم بشرتهي ببشرتكم وبه استدلّ الشافعي على ان اللمس ينقض ه الوضوء وقيل او جامعتموهي وقرأ جرة والكسائتي لمَسْتُمْ ههنا وفي المائدة واستعالُه كنايةً عن الجاع اقلُّ من الملامسة فَلَمْ تَاجِدُوا مَاء فلم تتمكّنوا من استعاله اذ المنوع عنه كالمفقود ووجهُ هذا التقسيم ان المترخّص بالتيمم امّا مُحْدث أو جُنُب والحال المقتصية له في غالب الامر مرض أو سفر والجنبُ لمّا سبق ذكره اقتصر على بيان حاله والمحدث لمّا لمر يَحْبِر ذكره نكر من اسبابه ما يحدث بالذات وما يحدث بالعَرَص واستغنى عن تفصيل احواله بتفصيل حال الجنب وبيان العذر مُجْمَلا فكأتّه قيل ١٠ وان كنتم جنبا مرضى او على سفر او مُحددين جئتم من الغائط او لامستمر النساء فلمر تجدوا ماء فَتَيَمُّهُوا صَعيدًا طَيَّبًا فَامْسَحُوا بوجُوهِكُمْ وَأَيْديكُمْ إِي فتعمّدوا شيئًا من وجه الارض طاهرا ولذلك قالت الحنفيّة لو ضرب المتيمّم يده على حجر صَلْد ومسم به اجزأًه وقال المحابنا لا بدّ ان يَعْلَق باليد سى 2 من التراب لقوله في المائدة فأمسحوا بوجوهكم وايديكم منه اى بعضة وجعلُ من لابتداء الغاية تعسَّفُ اذ لا يُفْقَم من تحو ذلك الا التبعيض واليد اسم العصو الى المنكب وما روى انَّه عم تيمَّم ومسح ه ا يديه الى مرفقيه والقياسُ على الوضوء دليلًا على انَّ المراد ههنا وايديكم الى المرافق انَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا فلذلك يسّر الامر عليكم ورخّص لكم (٤٠) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُودُوا من رؤية البصر أي الم تنظر اليهم او القلبِ وعُدّى بالى لتصمّى معنى الانتهاء نصيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ حظًّا يسيرا من علم التورية لانّ المواد احبار اليهود يَشْتَرُونَ ٱلصَّلَالَةَ يتختارونها على الهدى او يستبدلونها به بعد تمكّنهم منه او حصولِه لهم بإنكار نبوة محمد صلعم وقيل يأخذون الرُشَى وجرّفون التورية وَبْرِيدُونَ أَنْ تَصِلُّوا اللها المؤمنون السّبيلَ سبيل ٣٠ لْخَقّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ منكم بِأَعْدَائِكُمْ وقد اخبركم بعداوة هؤلاء وما يريدون بكم فأحذروهم وكفي بِاللَّه وَلِيًّا يَلَى امرَ كَمْ وَكَفَّى بِٱللَّهِ نَصِيرًا يُعِينكم فتقوا علمه واكتفوا به عن غيره والباء تزاد في فاعل كفي لتوكيد الانتصال الاسناديّ بالاتصال الاضافيّ (٤٨) منّ ٱلّذينَ هَادُوا بيان للّذين اوتوا نصيبا فانّه يحتملهم وغيرهم وما بينهما اعتراض او بيان لاعدائكم او صلة لنصيرا اى ينصركم من الذين هادوا ويحفظكم منهم او خبرُ محذوفِ صفتُه يُحَرِّفُونَ ٱلْكُلَمَ عَنْ مَواضعة اى من الذين هادوا توهُ يحرّفون الكلم اى ٢٥ يُميلونه عن مواضعه الله وضعه الله فيها بازالته عنها واثبات غيره فيها او يأولونه على ما يشتهون فيميلونه عبًّا انزله الله فيه ، وقرقُ الكلُّمَ بكس الكاف وسكون اللام جمع كلُّمة تخفيف كُلمة

جرء ه وَهَ قُولُونَ سَمِعْنَا قولك وَعَصَيْنَا امرك وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع اى مدعوّا عليك بلا سَمِعْتَ بصَمَم او موت او اسمع ركوع ۴ غير مُجاب الى ما تدعو البع او اسمع غير مُسْمَع كَلاما نرضاه او اسمع كَلاما غيرَ مُسْمَع اليّاك لانّ اذذك تنبو عنه ديكون مفعولًا به او اسمع غيرَ مُسْمَع مكروها من قولهم أَسْمَعَه فلان اذا سبَّه وانَّما قالوه نفاقا

ورَاعنَا انظرنا نكلَّمْك او نفهمْ كلامك لَيًّا بأَنْسنَنهمْ فتلا بها وصرفا للكلام الى ما يُشْبِع السبّ حيث وضعوا راعنا المشابِهَ لما يتسابُّون به موضعَ انظرنا وغير مُسْمَع موضعَ لا أَسْمعْتَ مكروها او فتلا بها وضبًّا لما ٥ يُظْهرون من الدعاء والتوقير الى ما يُضمرون من السبّ والتحقير نفاقا وَلَعْنًا في ٱلدّين استهواء به وسنخريّة (٤٩) وَلَوْ أَتَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَنتُعْنَا وَآسَمَعْ وَٱنْظُرْنَا ولو ثبت قولهم هذا مكانَ ما قالوه لكان خَيْراً لَهُمْ وَأَتَّوْمَ لكان قولم ذلك خيرا لهم واعدل واتما يجب حذفُ الفعل بعد لَوْ في مثّل ذلك لدلالة أَنَّ عليه ووقوعه

موقعَه وَلٰكَنْ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهمْ ولكن خذلهم وابعدهم عن الهدى بسبب كفرهم فَلَا يُؤْمنُونَ الَّا قليلًا إلَّا ايمانا فليلا لا يُعْبَأُ به وهو الايمان ببعض الآيات والرسل ويجوز ان يراد بالقلَّة العدم كقُوله

#### قليل التشكّى للمهم يُصيبه

اوِ الَّا قليلا منهم آمنوا او سيومنون (٥٠) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَوَّلْنَا مُصَدَّقًا لِمَا مَعَكُمْ منْ قَبْل أَنْ نَطْمسَ وْجُوهًا فَنَرْدُّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا من قبل أن نمحو تخطيط صورها ونجمعلها على هيئة أَدَّبارها يعني الأَفْفاء ﴿ وَنَكْسُهَا إِلَى وَرَاتُهَا فِي الدَّنِيا أَوْ فِي الآخرة ﴿ وَاصْلَ الطمس أزالة الأَعلام المائلة وفد يطلق بمعنى الطلس في ازالة الصورة ولمُطْلَق القلب والتغيير ولذالك قيل معناه من قبل ان نغيّر ها وجوها فنسلب وجاعتها واقبالها ونكسوها الصغار والادبار او نردّها الى حبيث جاءت منه وهي أُذْرَعاتُ الشأم يعني اجلاء بني النصير ويقرب منه قولُ من قال انّ المراد بالوجوه الرؤساء او من قبل ان نطمس وجسوها بأن نُعْمى الابصار عن الاعتبار ونُصم الاسماع عن الاصغاء الى الحقّ بالطبع ونردها عن الهداية الى الصلالة أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَمَّا أَعْمَالَ ٱلسَّبْتِ او نُخْرِيهِم بالمسخ كما اخزينا به اصحاب السبت او نمسخهم مسخا مثل مسخهم او نلعنهم على لسانك كما لعنّاهم على لسان داود، والصمير لاحجاب ٢٠ الوجوة او للذين على طريقة الالتفات او للوجوة ان اريد بد الوُجَهاء ، وعطفه على الطمس بالمعنى الاوّل يدلُّ على أنَّ المراد به ليس مسمر الصورة في الدنيا ومَنْ حمل الوعيد على تغيير الصورة في الدنيا قال اتَّه بعدُ مترقَّب او نان وقوع٪ مشرونًا بعدم ايمانهم وفد آمن منهمر طائفة وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّه بايقاع ننيء او وعيده او ما حكم بد وقصاه مَفْعُولًا نافذا وكائنا فيقع لا محالة كما أوعدتم بدان لمر تومنوا (١٥) إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرْ أَنْ يُشْرَكَ بِدِ لاتَّه بَتَّ الحكم على خلود عذابه وأنَّ ذنبه لا ينمحي عنه اثره فلا ٢٥ يستعدّ للعفو خلاف غيره وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلك اى ما دون الشرك صغيرا كان او كبيرا لمَنْ يَشَآهَ تفصّلا

عليه واحسانا والمعتولة علّقوه بالفعلين على معنى انّ اللّه لا يغفر الشرك لمن يشاء وهُو من لم يَتْبُ ويغفر

ما دونه لمن يشاء وهو من تناب وفيه تقييثُ بلا دليل إذ ليس عموم آيات الوعيد، بالحافظة اولى منه جزء ٥ ونقص المنصبهم فان تعليق الامر بالمشبئة ينافى وجوب التعذيب قبل التوبة والصفيح بعدها فالآية كما ركوع ع هِ حَدِّة عليهم فهي حَبِّة على الخوارج الذين زعموا ان كلّ ذنب شرَّكُ وان صاحبه خالد في النار وَمَنْ يُشْرِكْ بِٱللَّه فَقَدِ ٱقْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ارتكب ما يُسْتحقر دونه الآثام وهو اشارة الى المعنى الفارق بينه ه وبين سائر الذنوب والافتراء كما يطلق على القول يطلق على الفعل وكذلك الاختلاق (٥٠) أَلَمْ تَرَ الى ٱلَّذيبَ يُوكُّونَ أَنْفُسَهُمْ يعني اهل الكتاب قالوا نحن ابناء اللَّه واحبَّاوُه وقيل ناس من اليهود جاوًا بَّأَطْفَالِكُمْ الى رسول اللَّه فَقَالُوا هَلَ عَلَى هُولَاء ذَنَبَ قَالَ لا قَالُوا وَالْلَّهُ مَا نحن الَّا كهيئتكم ما عملنا بالنهار كُفّر عنّا بالليل وما عملنا بالليل 'نقر عنّا بالنهار وفي معناهم من زكّى نفسه واثنى عليها بَل ٱللَّه يُزكّى من يَشَآء تنبيه على انّ تركيته هو المعتدّ به دون تركية غيره فانّه العالم بما ينطوى عليه الانسان من حسن ١. وقبح وقد نمّهم ورتّى الموتصّين من عباده المؤمنين واصل التركية نفي ما يُسْتقبح فعلا او قولا وَلاَ يُظْلَمُونَ بِالذِّم أَو العقاب على تزكيتهم انفسهم بغير حقٌّ فَتيلًا أَنْ طَلْم واصغره وهو الخيط الَّذي في شَقَّ النواة يُصْرَب به المثل في الحقارة (٣٥) أَنْظُرْ كَيْفَ يَقْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ في زعمهم انَّهم ابناء الله وازكياء عنده وَكَفَى بِي بزعمهم هذا او بالافتراء إثَّمًا مُبِينًا لا يتخفى كونه مأثما من بين آثنامهم (١٠) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ نولت في يهود كانوا ركوع ٥ ه يقولون ان عبادة الله منا مند الله ممّا يدعو اليه محمّد وقيل في حُييّ بن اخطب وكعب بن الاشرف في جمع من اليهود خرجوا الى مكَّة يحالفون قريشا على محاربة رسول الله صلعمر فقانوا انتمر اهل كتاب وانتمر اقرب الى محمّد منكمر الينا فلا نَأْمَنُ مَكْرَكم فأسجدوا لآلهتنا حتّى نطمئتّ اليكمر ففعلوا ، والجبُّت في الاصل اسم صنم فاستُعمل في كلّ ما عُبد من دون الله وقبل اصله الجبِّس وهو الّذي لا خير فيه فقُلبت سينه تناء ، والطاغوت يطلق لكلَّ باطل من معبود او غير، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٢. لاجلهم وفيهم فُولات اشارة اليهم أَعْدَى مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أَقْوَم دينا وارشد طريقا (٥٥) أُولُئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَاهُمْ ٱللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَنْ تَاجِدَ لَهُ نَصِيرًا ينع العذاب عنه بشفاعة او غيرها (٥٩) أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ ام منقطعة ومعنى الهمرة إنكار أن يكون لهمر نصيب من الملك وحَمَّدُ لما زعمت اليهود من أنَّ الملك سيصير اليهم فَاذًا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقيرًا أي لو كان لهم نصيب من الملك فأذًا لا يؤتون احدا ما يوازى نقيرا وهو النقرة في ظهر النواة وهذا هو الاغراف في بيان شحّهم فاتهم ان ٢٥ بخلوا بالنقير وهمر ملوك فما تُثَنَّك بهمر اذا كانوا فقراء اذلَّاء متفاقرين ﴿ وَيَجُوزُ ان يَكُونَ المُعنى انكارَ أنَّهم اوتوا نصيبا من الملك على الكناية وانَّهم لا يؤتون الناس شيئًا ، وإذَّا اذا وقع بعد الواو والفاء لا

لتشويك مفود جاز فيه الإلغاء والإعمال ولذلك قرئ فَإِذًا لَا يُؤْتُوا على النصب (٥٠) أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ

جوء ه بل ايحسدون رسول انله واتحابه او العرب او الناس جميعا لان من حسد على النبوّة فكاتما حسد ركوع ه الناس كلّهم كمانَهم ورشدَهم وتخهم وانكر عليهم الحسد كما نمّهم على البخل وها شرّ الرذائل وكأن بينهما تلازما وتجاذبا على مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَصْلِع يعنى النبوّة والكتاب والنصرة والاعراز وجَعْل النبيّ الموعود منهم فَقَدٌ آتَيْنَا آلَ إِبْرُهِيمَ النّدين هم اسلاف محمّد صلعم وابناء عمّه ٱلكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ النبوّة

وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكُا عَظِيمًا فلا يبعد إن يؤتيه الله تعالى مثل ما آتاهم (٥٥) فَمِنْهُمْ من اليهود مَنْ آمَنَ بِهِ ه محمد صلعم أو بما ذكر من حديث آل ابرهيم وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ اعرض عنه ولم يؤمن به وقيل معناه فمن آل ابرهيم من آمن به ومنهم من كفر ولم يكن فى ذلك توهين امره فكذا لا يوقى كفر هؤلاء امرك وَخَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا نارا مسعورة يعتبون بها اى وإن لم يهجلوا بالعقوبة فقد كفاهم ما أعد لهم من سعير جهنم (٥٩) إِنَّ آلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَّلِيهِمْ نَارًا كالبيان والتقوير لذلك

حُلَّمَا نَصِحَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا بأن يعاد ذلك الجلد بعينه على صورة اخبى كقولك ا بدّلت الحاتم فُرْطا او بأن هزال عنه أَقَرُ الاحراق ليعود إحساسه بالعداب كما قال لِيَذُوفُوا ٱلْعَذَابَ اى ليدوم لهم ذوقه وقيل يُخْلَق لهم مكانه جلد آخر والعذاب في الحقيقة للنفس العاصية المُدْرِكة لا لآلة إدراكها فلا محذور إنَّ ٱللَّه كَانَ عَرِيرًا لا يمتنع عليه ما يرهده حُكِيمًا يعاقب على وفق حكمته

(١٠) وَاللّٰهُ مِنْ الْكُفّارِ وَعَيدُ هُمْ الْمَالِحُاتِ سَنُدُ خَلْهُمْ جَنّاتِ تَدْجُرِى مِنْ تُحْنَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِمِنَ فِيهَا آبَدًا تَدَم ذَكِر الكفّارِ ووعيدهم على ذكر المؤمنين ووعدهم لأن الكلام فيهم وذكر المؤمنين بالعَرَص دا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجُ مَطَهِّرَةٌ وَنُدْخِلْهُمْ طَلّا طَلِيلًا فَيْنَانا لا جُوبَ فيه ودائما لا تنسخه الشهس وهو اشارة الى النع النعمة التامة الدائمة والظليل صفة مشتقة من الظلّ لتأكيده تقولهم شمس شامس وليل أليّنَلُ ويوم أيّوم (١١) إنَّ آللّه يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا ٱلأَمَانَاتِ الى أَعْلَى خطاب يعمّ المكلّفين والامانات وإن نولت يوم الفتح في عثمًان بن طلحة بن عبد الدار لمّا أُعْلَق باب الكعبة والى ان يدفع المفتاع ليدخل ويها المقتمة والى ان يدفع المفتاع أيدخل ويول الله وقال لو علمت أنّه رسول الله لم امنعه فلوى على رضه يده واخذه منه وفتح فلاخل رسول الله الله العباس ان يعطيه المفتاع ويجمع له السقاية والسدانة فنزلت فامرة الله العباس في عطيه المفتاع ويجمع له السقاية والسدانة فنزلت فامرة الله السدانة في اولاده ابدا وَأَنَا حَكَمْ يَيْنَ النَّاسِ أَنْ تُحْكُمُوا بِالْعَدُلُ الى وأنَّ تحكموا بالانصاف والسوية الن المهم في الاده عليه الموحى بان السدانة وصيتم بين منى ينفذ عليه امركم أو يوضى بحكمكم ولان الحكم وظيفة الولاة قبل الخطاب لهم في الله يعمل المؤمن يعظكم به أو نعم الشيء الذي عظكم به في منوفة الولاة قبل الخطاب لهم بيعظكم به أو مرفوعة موصولة به والمخصوص بالمدح محذوف وهو المأمور به من اداء الامانات والعدل في المحكومات إنَّ آللَه كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا باقوالكم واحكامكم وما تفعلون في الامانات (١٣) هَا أَلْهَا ٱللّذينَ

آمَنُوا أَطبيعُوا آللَّهَ وَأَطِيعُوا آلرَّسُولَ وَأُولَى آلْآمْرِ منْكُمّ يريع به امراء المسلمين في عهد الرسول وبعده ويندرج جزء ٥ فيهمر الخلفاء والقصاة وامراء السرية أمَّرَ الناس بطاعتهم بعدما امرهم بالعدل تنبيها على انَّ وجوب ركوع ٥ طاعتهم ما داموا على الحقُّ وقيل علماء الشرع لقوله تعالى ولو ردُّوه الى الرسول والى اولى الامر منهمر لَعَلَمَ الَّذِين يستنبطونه منهم فَإِنْ تَنَازَعْنُمْ انتمر واولو الامر منكمر في شَيْء من امور الدين وهو يؤيّد و الوجه الاوّل ان ليس للمقلّد ان ينازع الجنهِدَ في حكمه بخلاف المَرْوَس الله ان يقال الخطاب لاولى الامر على طويقة الالتفات فَرْدُوهُ فراجعوا فبه إلى آللَّه الى كتابه وَٱلرَّسُول بالسوَّال عنه في زمانه والراجعة الى سُتته بعده ، واستدلُّ به مُنْكرو القياس وقالوا انَّه تعالى اوجب ردَّ المختلُّف الى الكتاب والسنَّة دون القياس وأُجيبَ بانّ ردّ المختَلف الى المنصوص عليه انّما يكون بالتمتيل والبناء عليه وهو القياس ويؤيّد ذلك الامرُ به بعد الامر بطاعة الله وطاعة الرسول فانَّه يدلُّ على انَّ الاحكام ثلاثةٌ مُثْبَتُّ بالكتاب ومثبتُ ا بالسنّة ومثبتُ بالردّ اليهما على وجه القياس أنْ 'نْنْنُمْر 'نُوْمنُونَ بآللّه وْٱلْيُوم ٱلْآخِر فانّ الايمان يوجب فلك ذلكَ اى الردّ خَيْرٌ لكم وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا عَاقبةً او احسن تأويلا من تأويلكم بلا ردّ (٩٣) أَلَمْ ركوع ٦ تَرَ إِنَى ٱلَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْرِلَ الِّينَكَ وَمَا أُنْرِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إِلَى ٱلطَّاغُوتِ عن ابن عبّاس انّ منافقا خاصم يهوديّا فدّعاه اليهوديّ الى النبيّ صلعم ودعاه المنافق الى كعب بن الاشوف ثمّ انّهما احتكما الى النبيّ صلعم فحكم لليهوديّ فلم يَرْضَ المنافق وقال نتحاكم الى عُمَر فقال ٥ البهوديّ لعر قضى في رسول اللّه فلم يرض بقضائه وخاصم البك فقال عمر للمنافق اكذلك فقال نعمر فقال مكانكما حتى اخرج اليكما فدخل فأخذ سيفه ثمّر خرج فصرب به عنق المنافق حتى برد وقال هكذا اقصى لمن لمر يرض بقضاء الله ورسوله فنزلت وقال جبريل عمر ان عمر فرق بين الحق والباطل فُسْمًى الفارون والطاغوت على هذا كعب بن الاشرف وفي معناه من يحكم بالباطل ويُوثَر لاجله سُمّى بذلك لفرط طغيانه او لتشبيه بالشيطان او لان التحاكم اليه تحاكم الى الشيطان من حيث انه ٢. الحامل عليه كما قال وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِع وَلْهِيدُ آنشَيْطَانُ أَنْ لِيُصِلَّهُمْ صَلَالًا بَعِيدًا وقرى أَنْ يَكْفُرُوا بِهَا على انَّ الطاغوت جمعٌ كقوله تعالى اولياؤهم الطاغوت ليخُرجونهمر (٩٤) وَإِذَا قبلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْرَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ وقرئ تَعَالُوا بضمّر اللام على انّه حذف لام الفعل اعتباطا ثمّ ضمّر السلام لواو الضمير رَأَيْتُ ٱلْمُنَافقينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا وهو مصدر او اسمر للمصدر الذي هو الصد والفرق بينه وبين السدّ انّه غير محسوس والسدّ محسوس ، ويصدّون في موضع الحال (٣٥) فَكَيْفَ يكون حالهم انَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً كَاتِلِ عُمْرَ المنافق او النقمة من الله بِمَا قَدَّمَتْ أَيْديهم من التحاكم الى غيرك وعدم الرضى بحكمك ثُمَّ جَآرُكَ حين يصابون للاعتذار عطف على اصابتهم وقيل على يصدّون وما

بينهما اعتراص بَحْلفُونَ بِٱللَّهِ حال إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ما اردنا بذلك الآ الفصل بالوجه الاحسى

جزء ه والتوفيق بين الخصمين ولم نود مخالفتك وقيل جاء اصاب القتيل طالبين بدمه وقالوا ما اردنا بالنحاكم ركوع أ الى عمر الآ ان يُحسن الى صاحبنا ويوفّق بينه وبين خصمه (٩٦) أُولَٰتُكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ

من النفاق فلا يُغْنى عنهم الكتمان والحلف الكانب من العقاب فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ اي عن عقابهم لمَصْلحة في استبقائهم او عن قبول معذرتهم وعشنهم بلسانك وكقهم عمّا عمر عليه وَقُلْ لَهُمْ في أَنْفُسِهِمْ اى في معنى انفسهم او خاليا بهم فان النُصْح في السرّ أَنْجَعُ قَوْلًا بَليغًا يَبْلُغ منهم ويوقّر فيهم أَمَوّ بالنجافي ٥ عن ذنوبهم والنصر لهم والمبالغة ذيه بالترغيب والترهيب وذلك مقتصى شفقة الانبياء ، وتعليفُ الظرف ببليغا على معنى بليغا في انفسهمر مؤثّرا فيها ضعيفٌ لانّ معمول الصفة لا يتقدّم على الموصوف والقول البليغ في الاصل هو اللّذي يشابق مدلولُه المقصود به (١٠) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ الَّا لِيُطَاعَ بِانِّن ٱللّه بسبب إذْنِه في طاعته وأمْرِه المبعوث اليهمر بأن يطبعوه وكأنّه احتجّ بذلك على أنّ الّذي لمّر يرض بحكمةً وان اظهر الاسلام كان كافرا مستوجب القمل وتقريرُه أنّ أرسال الرسول لمّا لمر يكن اللّ ليطاع ١٠ كان من لمر يُطعُه ولمر يوص بحكمه لمر يقبل رسالته ومن كان كذلك كان كافرا مستوجب القتل وَلَوْ أَتَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ بِالنفاق والتحاكم الى الطاغوت جَارُك تائبين من ذلك وهو خبر أنَّ وانْ متعلَّقُ به فَاسْتَغْفَرُوا ٱللَّهَ بالتوبة والاخلاص وَاسْتَغْفَر لَهُمْ ٱلرَّسُولُ واعتذروا البك حتى انتصبت لهم شُّفيعا واتما عدل عن الخطاب تفخيما لشأنه وتنبيها على انَّ مِنْ حقَّ الرسول أن يقبلَ اعتدار التائب وانْ عَظْمَ خُرْمُه ويشفعَ له ومِنْ منصبه أن يشفعَ في كبائر الذنوب لَوَجَدُوا ٱللَّهَ تَوَّابًا رَحيمًا لعلموه قابلا ١٥ لتُوبِنهم منفضلا عليهم بالرحمة وإن فُسّر وَجَدَ بصادَف كان توابا حالا ورحيما بدلا منه او حالا من الصمير فيم (٤٠) فَلَدَ وَرَبُّكَ اي فوربُّك ولاً مزيدة لتأكيد القسمر لا لتظافحرٍ لَا في قوله لَا يُومُنُونَ لانُّها تواد ايضا في الاتبات كقوله تعالى لا أُتْسمر بهذا البلد حَتَّى يُحَكَّمُوكَ فِيمًا شَجَرَ بَيْنَهُمْ فيما اختلف بينهم واختلط ومنه الشَّجَر لتداخل اغصانه ثُمَّ لا يَجِدُوا في أَنْفُسهمْ حَرَجًا مِمَّا قَصَيبْتَ صيقا ممّا حكمت به او من حكمك او شكًّا من اجله فانّ الشاكّ في ضيق من امره وَيُسَلِّمُوا تَسْليمًا وينقادوا لك ٢٠ انظيادا بظاهرهم وبالنهم (٢٩) وَلَوْ أَتَا تَتَبَّنَا عَلَيْهِمْ أَنْ آقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ تعرَّضوا بها للقتل بالجهاد او اقتلوها

انقيادا بظاهرهم وبالنهم (19) وَلَوْ أَنَّا تَعَبَّنَا عَلَيْهِمْ أَنْ آقْتَلُوا أَنْفُسَكُمْ تَعَرَّضُوا بَهَا لَلقَعْلُو بَاجُهاد او اقتلوها كما قَتْلُ بنو اسرائيل ، وأَنْ مصدرية او مفسّرة لان كتبنا في معنى امرنا أَوْ آخُرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ خُرُوجَهم حين استنببوا من عبادة النجل ، وقوأ ابو عمرو ويعقوب أَنِ آقْتُلُوا بكسر النون على اصل التحريك وأَوْ آخُرُجُوا بضم الواو للاتباع والتشبيع بواو الجمع في تحوولا تنسول الفضل وقرأ عاصم وحموة بكسوئا على الاصل والباقون بصمهما اجراء لهما مجرى الهموة المتصلة بالفعل مَا فَعَلُوهُ الله قليل منهم من الا ناس قليل وهم المخلصون لمّا بين انّ ايمانهم لا يتم الله بأن يسلموا حقّ التسليم في نتو مورا المن وقرأ ابن عام اكثرهم ووهن اسلامهم ، والضمير للمكتوب ودلّ عليد تَتَبْنَا او لاحد مصدرَى الفعلين ، وقرأ ابن عام

بالنصب على الاستثناء او على الا فعلا قليلا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ مِن مَتَابِعة الرسول ومطاوعته جوء ه طوعا ورغبة لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ في عاجلهم وآجلهم وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا في دينهم لانّه اشد لتحصيل العلم ونفى ركوع الالشك او تثبيتا لثواب اعمالهم ونصبه على التعبير والآية ايصا ممّا نولت في شأن المنافق واليهودي وقيل انّها والتي قبلها نولتا في حاطب بن الى بَلْتَعة خاصم زبيرا في شراج من الخرّة كانا يسقيان بها المنخل فقال عم اسق يا زبير ثمّ ارسل الماء الى جارك فقال حاطب لأنْ كان ابن عمّتك فقال عمر اسق يا زبير ثمّ ارسل الماء الى جارك فقال حاطب لأنْ كان ابن عمّتك فقال عمر اسق يا زبير ثمّ ارسل الماء الى جارك فقال حاطب لأنْ كان ابن عمّتك فقال عمر اسق يا زبير ثمّ احبس الماء الى الجورك واستوف حقك ثمّ ارسله الى جارك (١٠) وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَا أُجْرا عَظِيمًا جواب جواب لسؤال مقدّر كأنّه قيل وما يكون لهم بعد التثبيت فقال واذا لو تثبّتوا لآنيناهم لانّ إذا جواب وجواء وَلَهَدَيْنَاهُمْ صرَاطًا مُسْتَقِيمًا يَصلون بسلوكه جنابَ القدس ويُفْتَنَح عليهم ابواب الغيب قال عم من عمل بما علم ورّثه الله عِلْمَ ما لم يعلم (١٨) وَمَنْ يُنِلِعِ ٱللّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ ٱللَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ

١. مريد ترغيب في الطاعة بالوعد عليها مرافقة اكرم الخلائق واعظمهم قدرا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ وَٱلصَّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءَ وَٱلصَّالحِينَ بِيأَن للَّذين او حال منه او من ضميره قسمهم اربعة اقسام بحسب منازلهم في العلم والعبل وحتّ كافّة الناس على أن لا يتأخّروا عنهم وهم الانبياء الفائرون بكمال العلم والعبل المتجاوزون حدّ الكمال الى درجة التكميل ثمّ الصدّيقون اللهي صعدت نفوسهم تارةً بمراق النظم في الحُجَمِ والآهات وأُخْرَى بمعارج التصفية والرياضات الى أَوْج العِرْفان حتى اللَّاعوا على الاشياء وأَخْبروا عنها ٥١ على ما هي عليه تمّر الشهداء الذين التي بهمر الحرصُ على الطاعة والجدُّ في اظهار الحقّ حتّى بذلوا مُهَجهم في اعلاء كلمة الله تعالى ثمّر الصالحون الذين صرفوا اعمارهم في طاعته واموالهم في مَرْضاته ولك أنْ تقول المنْعَم عليهم همر العارفون بالله وهولاء امّا أن يكونوا بالغين درجة العيان أو واقفين في مقام الاستدلال والبرهان والاولون امّا أن ينالوا مع العيان القرّْبَ بحيث يكونون كمن يرى الشيء قريبا وهم الانبياء او لا فيكونون كمن يرى الشيء بعيدا وحمر الصديقون والآخرون إمّا ان يكون ٣٠ عرفانهم بالبراهين القاطعة وهم العلماء الراسخون في العلم الذين هم شهداء الله في ارضه وأمّا أن يكون بأمارات واقناعات تطمئن اليها نفوسهم وهم الصالحون رَحسن أُولئك رَفيقًا فيه معنى التحجّب ورفيقا نصب على التميير او الحال ولمر يُجْمَع لاته يقال للواحد والجع كالصَديق او لاته اربد وحسن كلّ واحد منهم رفيقا روى أنّ توبان مَوْلَى رسول الله صلعمر اتناه يوما وقد تغيّر وجهه ونحل جسمه فسأله عن حالم فقال ما بي منْ وَجَع غير اتّى اذا لم أَركَكَ اشتقتُ اليك واستوحشتُ وحشةً شديدة حتى القاك ٢٥ تمر ذكرتُ الآخرة فخفت أن لا أراك هناك لاتي عرفت أنَّك تُرْفَع مع النبيّين وإن أُدْخلتُ الْجنَّة كنتُ في منول دون منولك وإن لمر انخل فذاك حين لا اراك اجدا فنولت (٧١) ذلك اشارة الى ما للمطيعين من الاجر ومويد الهداية ومرافقة المُنْعَم عليهم او الى فصل هؤلاء المُنْعَم عليهم ومريّنهم ٱلفّضُلُ صفته من ٱللّه خبره او الفصل خبره ومن الله حال والعامل فيه معنى الاشارة وَكَفَى بأللَّه عَلِيمًا بجراء من اطاعه او

جرء ه بمقادير الفصل واستحقاق اعلم (٧٣) بَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِدّرَكُمْ تبقّطُوا واستعدّوا للاعداء ·

ركوع ٧ والحينر والخينر كالاثر والآثر وقيل ما يُحكّر به كالحَرْم والسلاح فَانَّهُمُوا فاخرجوا الى الجهاد ثُبَات جماعات متفرقة جمع ثُبَة من تبيت على فلان تثبية اذا نكرت متفرق محاسنه ويُجْمَع ايصا على ثُبِين جَبْرا لما حُدف من مجُوه أو آنْفُرُوا جَمِيعًا مجتمعين كوكبة واحدة والآية وأن نزلت في الحرب لكن يقتصى اطلاق لفظها وجوب المبادرة الى الخيرات كلها كيفما امكن قبل الفوات (٩٠) وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّتُنَّ والحلاق لفظها وجوب المبادرة الى الخيرات كلها كيفما والمبنئون منافقوهم تشاقلوا وتتخلفوا عن الجهاد الخطاب لعسكر رسول الله المؤمنين منهم والمنافقين والمبنئون منافقوهم تشاقلوا وتتخلفوا عن الجهاد من بطّأ بمعنى ابنا وهو لازم او ثبتلوا غيرَهم كما ثبط ابن أبي ناسا يَوْمَ أحمد من بطّأ منقولا من بَطْقً من قَفْلَ واللام الاولى للابتداء دخلت اسم أنّ للفصل بالحبر والثانية جوابُ قسم محذوف والقسمُ بجوابه صلة مَنْ والراجعُ اليه ما استكنّ في ليبطّئن والتقدير وإنّ منكم لَمَنْ أقسِمُ باللّه ليبطّئن والقسمُ بجوابه صلة مَنْ والراجعُ اليه ما استكنّ في ليبطّئن والتقدير وإنّ منكم لَمَنْ أقسِمُ باللّه ليبطّئن

قَانَ أَمَا بَتْكُمْ مُصِيبَةٌ كَقَتَلُ وهِ بِهَ قَالَ اى البطّى قَدْ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَى اذْ لَمْ أَكُنْ مَعَيْمٌ شَهِيدًا حاصرا المعتبي ما اصابهم (٥٠) وَلَمْنَ أَصَابَكُمْ فَصْلَ مِنَ اللّه كَفْتَج وعُنيمة لَيَقُولَنَ اكْده تنبيها على فرط تحسّرهم وقرق بصمّ اللام اعادة للصمير الى معنى مَنْ كَأَنْ لَمْ يكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدّة اعتراض بين الفعل ومفعولِه وهو يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزَا عَظِيمًا للتنبيه على ضعف عقيدتهم وأن قولهم هذا قول من لا مواصلة بينكم وبينه واتما يويد ان يكون معكم لمجرّد المال او حالَ عن الصمير في ليقولن او داخلٌ في القول اى يقول البطئي لمن يشبّله من المنافقين وضَعَفة المسلمين تصويبا وحسدا كأن لم يكن ١٠ بينكم وبين محمّد مودّة حيث لم يستعن بكم فتفوزوا بما فاز يا ليتنى كنت معهم وتيل الله متصل بالجلة الاولى وهو ضعيف اذ لا تُقْتَمَل ابعاص الجلة بما لا يتعلق بها لفظا ومعنى وكَانْ مُحقّفة من المنقيلة واسمُها ضمير الشأن وهو محدوف وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم ورُويْس عن يعقوب تحضّن بالتاء واسمُها ضمير الشأن وهو محدوف وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم ورُويْس عن يعقوب تَضَن بالتاء نتأنيث لفظ المودّة والمنادَى في يا ليتنى محدوف اى يا قوم وقيل يا أثلق للتنبيه على الاتساع وقاف ورب المنابية على المنتبية على المنتساع وقيل المؤلوث الموثوث المنابية على المنتسبة على المنتساع والمنابية على حواب التمتّى وقرق بالرفع على تقدير فأنا افوز في ذلك الوقت او العطف على كنت ٢٠

(١٧) فَكُيْفَاتِكُ فِي سَبِيلِ ٱللّه ٱلذينَ هَشْرُونَ ٱلْحَيْوة ٱلكَّذَيّا بِالْآخِوةِ اى الّذين يبيعونها بها والمعنى إنْ بطّأ هوَلاء عن القتال فليقاتل المختلوس الباذلون انفسهم في طلب الآخرة او الذين يشترونها وبختارونها على الآخرة وهم المتلئون وانعنى حتّهم على ترك ما حكى عنهم وَمَنْ يُقَاتِكُ في سَبِيلِ ٱللّه فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلَبْ فَسَوْفَ نُوتِيد أَجْرًا عَشِيمًا وعد له الاجر العظيم عَلَبَ او غُلِبَ ترغيبا في القتال وتكذيبا في يُقتِد أَجْرًا عَشِيمًا وعد له الاجر العظيم عَلَبَ او غُلِبَ ترغيبا في القتال وتكذيبا نقولهم قد انعم الله على اذ لم اكن معهم شهيدا واتما قال فيُقْتَلُ او يَغْلِبْ تنبيها على انّ المجاهد ٥٠ بعنى ان يثبت في المعرضة حتى يُعتِّ نفسه بالشهادة او الدين بالظفر والغلبة وأن لا يكون قصد بالذات الى القتل بل الى اعلاء الحق واعزاز الدين (٧٧) وَمَا لَكُمْ مِبتداً وخبر لا تُقاتِلُونَ في سَبِيلِ ٱللّه على وفي سبيل الله على والعامل فيها ما في الناوف من معنى الفعل وَالْمُشْتَصْعُفِينَ عطف على اسم الله اى وفي سبيل

المستضعفين وهو تتخليصهم من الاسر وصونهمر عن العدو أو على سبيل بحذف المصاف اي وفي خلاص جرء ه المستصعفين وجوز نصبة على الاختصاص فان سبيل الله يعم ابواب الخير وتخليص صَعَفة المسلمين من ركوع ٧ ايدى الكفّار اعظمُها واختُّها مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءَ وَٱلْوِلْدَانِ بيان المستضعفين وهمر المسلمون الذين بقوا بمكَّة بصدّ المشركين او لصعفهم عن الهجرة مستذَّلين ممتحّنين ، واتّما ذكر الولدان مبالغة في ه الحتّ وتنبيها على تنافى ظلم المشركين بحيث بلغ اذاهم الصبيانَ وأنّ دعوتهم اجيبت بسبب مشاركتهم في الدعاء حتى يشارَكوا في استنزال الرجمة واستدفاع البليّة وقيل المراد به العبيد والاماء وهو جمع وليد ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ فَذِهِ ٱلقَّرْيَةِ ٱلظَّالِمِرِ أَعْلَهَا وَٱجْعَلْ لَنَا مِنْ لَكُنْكَ وَلِيًّا وَٱجْعَلْ لَنَا منَّ لَكُنْكَ نَصِيرًا فاستجاب الله دعاءهم بأن يسّر لبعضهم الخروج الى المدينة وجعل لمن بقى منهم خيرً وليِّي وناصرٍ بفتنج مكَّة على نبيَّه فتولَّاهم ونصرهم ثمَّ استعمل عليهم عَنَّابَ بن اسبد فحماهم ونصرهم حتّى .١ صاروا اعزَّ اهلها ، والقرية مصَّة والطالم صفتها وتذكيرُه لتذكير ما أَسْند اليه فانَّ اسم الفاعل والسفعول اذا جرى على غيرٍ ما هو له كان كالفعل يذكِّر ويُونَّث على حسب ما عمل فيه (٨٨) الَّذِينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ في سَبِيلِ ٱللَّهِ فيما يصلون به الحالله وَّالَّذِينَ كَفَهُوا يُقاتِلُونَ في سَبِيلِ ٱلطَّاغُوت فيما يبلغ بهمر الى الشيطان فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ ٱلشَّيْطَانِ لمَّا ذكر مُقْصِد الفريقين امر اولياءه ان يقاتلوا اولياء الشيطان ثمّر شجّعهم بقوله إنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ صَعِيفًا اى انَّ كيده للمؤمنين بالاضافة الى ٥ كيد الله للكافرين ضعيف لا يُوبه به فلا تتخافوا اولياءه فانّ اعتمادهم على اضعف شيء وارهنه (٧٩) أَلَمْ تُتَر إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُوا أَيْدِيَكُمْ اي عن القتال وَأَفِيمُوا ٱلصَّلُولَا وَآتُوا ٱلرَّكُوةَ واشتغلوا بما ركوع ٨ أُمرتم به فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ ٱلْقِتَالُ إِنَّا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَحْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّه يخشون الكقّار ان يقتلوهم كما يخشون الله ان ينزل بهمر بأسه ، وإذا للمفاجأه جوابُ لمّا ، وفريق مبتدأ منهم صفته ويخشون خبره، وتخشية الله من اضافة المصدر الى المقعول وقع موقع المصدر او الحال من فاعل يخشون ٣. على معنى يخشون الناس مثّل اهل خشية الله منه أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً عضف عليه أن جعلته حالا وان جعلته مصدرا فلا لان أَنْعَلَ التفصيل اذا نصب ما بعده لمر يكن من جنسه بل هو معطوف على اسمر الله اي كخشية الله او كخشية اشدَّ خشيةً منه على الفرص اللَّهمِّر إلَّا أَن تجعل الحشية ذاتَ خشية نقولهم جَدَّ جدُّه على معنى يخشون الناس خشيةً مثلَ خشية اللَّه أو خشيةُ اشدَّ خشيةٌ من خشية اللَّهُ وَقَالُوا رَبُّنَا لِمَر كَتَبُّتَ عَلَيْنًا ٱلْقِتَالَ لَوْلَا أَخَـرْقَنَا إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ استوادة في مدّة الكفّ عن القتال ٢٥ حذرا عن الموت ويحتمل اتّهم ما تقوّعوا بد ولكن قالوه في انفسهم فحكى اللّه تعالى عنهم قُلْ مَتَامُ الدُّدْيَا قَليلًا سريع التقصّي وَٱلْآخَرَةُ خَيْرٌ لَمَن ٱتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَنيلًا اي ولا تُنْفَصون ادني شيء من ثوابكم فلا ترغبوا عَنه او من آجالكم المقدّرة وقرأ ابن كثير وحمرة والكسائيّ وَلَا يُظْلَمُونَ لتقدُّم الغيبة

جرء ه (٨٠) أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمْ ٱلْمَوْتُ وقرىً بالرفع على حذف الفاء كما في قوله • مَنْ يَفْعَل الحسناتِ ٱللَّهُ ركوع ٨ يَشْكُرُهَا • او على الله كلام مبتدأ واينما متصل بلا تظلمون وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ في قصور او حصون مردَّعة والبروج في الاصل بيوت على اطراف القصور من تبرَّجت المرأة اذا طَهرت وقرئ مُشَيِّكة وصفا لها بوصف فاعلها كقولهم قصيدة شاعرة ومُشِيدة من شاد القصر اذا رفعه وَإِنْ تُصِبُّهُمْ حُسَنَةً يَقُولُوا فُدِه منْ عنْد ٱللَّه وَانْ تُصِبَّهُمْ سَبِّئَةٌ يَفُولُوا عُذِهِ مِنْ عِنْدِكَ كما يقع الحسنة والسبِّثة على الطاعة والعصية ٥ يقعان على النعبة والبلية وها المراد في الآية اي وان تصبهم نعمة كخِصْب نسبوها الى الله وان تصبهم بلية كقحط اضافونا اليك وقالوا إن هي الله بشومك كما قالت اليهود منذ دخل محمّد المدينة نقصت تمارها وغلت أسعارها قُلْ كُلُّ منْ عنْد ٱللَّه يبسط ويقبض حسبَ ارادتِه فَمَا لِهُولَا ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ بَفُقَيْهِ نَ حَديثًا يوعظون به وهو القرآن فانتهم لو فهموه وتدبَّموا معانيه لعلموا أنَّ الكلَّ من عند الله او حديثا ما كبهائم لا أفهام لها او حادثا من صروف الومان فيتفكّروا فيه فيعلموا انّ الباسط والقابص ١٠ مو الله (٨١) مَا أَصَابَكَ يا انسان مِنْ حَسَنَةِ من نعة فَمِنَ ٱللَّهِ تفصّلا منه فانّ كلّ ما يفعله الانسان من الضاعة لا يكافى نعبة الوجود فكيف يقتصى غيرً ولذلك قال عمر ما يدخل احدُّ الجنَّة اللَّا برجة اللَّه ممل ولا انت قال ولا انا وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةِ مِن بليَّة فَمِنْ نَفْسكَ لاتَّها السبب فيها لاستجلابها بالمعاصي وعو لا ينافي قولَه تعالى كلّ من عند اللّه فأنّ الكلّ منه ايجادا وايصالا غير أنّ الحسنة احسان وامتنان والسيِّئة مجازاة وانتقام كما قالت عائشة رضها ما مِنْ مسلم يصيبه وَصَّبُّ ولا نَصَبُّ حتَّى الشوكة ١٥ بشاكها وحتى انقطاع شِسْع نعلم إلَّا بذنب وما يعفو الله اكثر والآيتان كما ترى لا حجَّة فيهما لنا ولا للمعتبلة وَأَرْسَلْنَاكَ للنَّاس رَسُولًا حال قُصِد بها التأصّيدُ ان عُلَّق الجارّ إبالفعل والتعبيمُ ان عُلَّق بها اى رسولا للناس جميعا كقوله وما ارسلناك الله كافة للناس ويجوز نصبه على المصدر كقوله • ولا خارجًا من في زُورُ كلام • وَكَفَى بْاللَّه شَهِيدًا على ارسالك بنصب المجبرات (١٨) مَنْ يُطِع ٱلوَّسُولَ فَقَدٌ أَطَاعَ ٱللَّهَ لاته في الحقيقة مبتغ والآمر هو الله روى الله عم قال من احبّى فقد احبّ الله ومن اطاعني فقد اطاع ٢٠ الله فقال المنافقون لقد قارف الشرك وهو يَنْهي عنه ما يريد الله أن نتّخذه ربّا كما اتّخذت النصاري عيسى فنولت وَمَنْ تَوَلَّى عن شاعته فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفيظًا تَخْفظ عليهم اعمالهم وتحاسبهم عليها انَّما عليك البلاغُ وعلينا الحسابُ وهو حال من الكاف (٨٣) وَيَقُولُونَ انا امرتهم بأمر طَاعَةٌ اى أَمْرنا العند او منّا شاعة واصلها النصب على المصدر ورفعها للدلالة على الثبات فَاذَا بَرَزُوا منْ عنْدكَ خرجوا ببَّتَ طَائِفَةً مَنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَفُولُ اي زورت خلاف ما قلت لها او ما قالت لك من القبول وضمان ٢٥ الشاعة والتبييت المّا من البيتونة لانّ الامور تُدبّر بالليل او من بيت الشّعر او البيت المبتى لاتّم

ىسۇى ويدېّر وقرأ ابو عمرو وجمرة بَيَّت ثَلَائِفَةٌ بالانخام لقربهما في المُخْرَج وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ

يُثْبِنه في محائفهم للمجازاة أو في جملة ما يوحى اليك لتطلع على اسرارهم فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ قَلِّل المبالاة بهم جزء ه أو تتجافَ عنهم وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ في الامور كلها سيّما في شأنهم وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا يكفيك معرّتَهم ركوع ^ وينتقم لك منهم (عمر) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْفُرْآنَ يَتَأَمَّلُون في معانيه ويتبصّرون ما فيه واصل التدبّر النظر في

أدبار الشيء وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ ٱللَّهِ اي ولو كان من كلام البشر كما زعم الكفّار لَوَجَدُوا فيه ٱخْتلافًا كَثيرًا من تناقص المعنى وتفاوت النظمر وكان بعصه فصحا وبعصه ركيكا وبعضه تَضْعُب معارضته وبعضُم تَسْهُل ومطابقة بعض اخباره المستقبلة للواقع دون بعض وموافقة العقل لبعض احكامه دون بعص على ما دلّ عليه الاستقراء لنقصان القوّة البشريّة ولعلّ ذكره فهنا للتنبيه على أنّ اختلاف ما سبق من الاحكام ليس لتناقُص في الخكم بل لاختلاف الاحوال في الحكم والصالح (٨٥) وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلأَمْن أَوْ ٱلْخَوْف مَمّا يوجب الامن او الخوف أَذَاءُوا به انشوه كما يفعله قوم من صَعَفة المسلمين اذا بلغيمر ا خبر عن سرايا رسول الله او اخبرهم الرسول بما أوحى البه من وعد بالظفر او تخويف من الكفرة اذاعوا به لعدم حرمهم وكانت ادّاعتُهم مَقْسَدة ٬ والباء مريدة او لتصدَّن الادّاعة معنى التحدَّث وَلَوْ رَدُّوهُ اى ولو ردوا ذلك الخبر إلى آلرَّسُول وإلى أولى ٱلأَمْرِ مِنْهُمْ الى رأية ورأى كبار الصحابة البصراء بالامور او الامراء نَعَلَمُ عَلَم مَا اخبروا بم على الى وجه يُذْكُر الدين يَسْتَنْبِطُونَهُ منْهُم يستخرجون تدبيره بتجاربهم وأنظارهم وقيل كانوا يسمعون اراجيف المنافقين فيذيعونها فيعود وبالاعلى المسلمين ولو ردوه الى الرسول ٥ والى اولى الامر منهم حتى سمعه منهم وتعرَّفوا انه هل يذاع لَعلم ذلك من عولاء الذين يستنبطونه من الرسول واولى الامر اى يستخرجون علمه من جهتهم واصل الاستنباط اخراج النبك وعو الماء يخرج من البئر اول ما نُحْفَر وَلُولًا فَصْلُ ٱللَّه عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ بارسال الرسول وانوال العناب لَا تَبَعْنُمُ ٱلشَّيْطَانَ بالكفر والصلال الَّا قَلِيلًا الَّا قليلًا منكم تفصَّل اللَّه عليه بعفل راجم اهتدى به الى الحقّ والصواب وعصمه عن متابعة الشيطان كريد بن عمرو بن نُغَيَّل ووَرِقة بن نَوْفَل او الله اتباعا قليلا على الندور

رد (٨٦) فَقَاتِكُ فِي سَبِيكِ ٱللَّهِ انْ تَتَبَّطُوا وتركوك وحدك لَا تُنكَفُ الَّا نَفْسَكَ اللَّا فعلَ نفسك لا يصرك مخالفتهم وتقاعدهم فنتق بناء الحجاد وان لمر يساعدك احد فأن الله ناصرك لا الجنود روى الله عم دعا الناس في بدر الصُغْرَى الى الخروج فكرهه بعضه فنولت فخرج وما معه الله سبعون لم يَلُوعلى احد وقري لا نُكلفُ بالنون على بناء الفاعل اى لا نكلفك الله فعلَ نفسك لا أثنًا لا نكلف احدا الله

نفسك لقوله وَحَرِّضِ ٱلْمُوْمِنِينَ على القتال ان ما عليك في شأنهم الله المتحريض عَسَى اللّه أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ د٢ ٱلنَّذِينَ كَفَرُوا يعنى قريشا وقد فعل بأن القي في فلوبهم الرعب حتى رجعوا وَآنلَه أَشَدَّ بَأْسًا من قريش وَأَشَدُ تَنْكِيلًا تعذيبا منهم وهو تقريع وتهديد لمن لمر يتبعه (٨٠) مَن يَسْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً راى بها حقَّ مُسْلِم ودفع بها عنه ضرّا او جلب اليه نفعا ابتغاة لوجه الله ومنها اندعاء للمسلم قال عم من

جزء ۴ دعا لاخيه المسلم بظهر الغيب استجيب له وقال له الملك ولك مثل ذلك يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وهو ثواب الشفاعة والنسبّب الى الخير الواقع بها وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّكَةً يربد بها محرِّما يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا نصيب مِنْ وِزْرها مساوِ لها فى القدر وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ مُقِيبًا مقتدرا من اقات على الشيء اذا قدر قال وذى ضِغْن كففتُ الضِغْنَ عنه وكنتُ على إساءته مُقبتا

او شهيدا حافظا واشتقاقه من القُوت فانَّه يقوَّى البدن وجفظه (٨٨) وَاذَا حُبِّيتُمْ بِأَحَيَّة فَحَبُّوا بَأْحُسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا الجهور على الله في السلام ويدلَّ على وجوب الجواب إمّا باحسن منه وهو أن يويد عليه ورحُدُ اللَّه فانْ قاله المسلّم زاد وبركاتُه وهي النهاية وامّا برتّ مثله لما روى انّ رجلًا قال لرسول الله السلام عليك فقال وعليك السلام ورجة الله وقال آخر السلام عليك ورجة الله فقال وعليك السلام ورجة الله وبركاته وقال آخرُ السلام عليك ورجمة الله وبركاته فقال وعليك فقال الرجل نقصتني فأين ما قال الله تعالى وتلا الآية فقال اتَّك لمر تترك لى فصلا فرددتُ عليك مثله وذلك لاستجماعه اقسام المطالب السلامة .١ عن المصارّ وحصولَ المنافع وثباتَها ومنه قيل أَوْ للترديد بين ان يحيّى المسلّمر ببعض التحيّة وبين ان يحبيى بنمامها وهذا الوجوب على الكفاية وحيث السلام مشروع فلا يُرَدُّ في الخطبة وقراءة القرآن وفي الحمّام وعند قصاء الحاجة وتحوها والتحيّة في الاصل مصدر حيّاك الله على الاخبار من الحيوة ثمّ استعمل للحكم والدعاء بذلك ثمّ قيل لكلّ دعاء فغُلّب في السلام وقيل الراد بالتحّيّة العطيّة واوجبُ الثواب او الردّ على المتّهِب وهو قول قديم للشافعيّ رضه إنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ نتَى ﴿ حَسِيبًا يَحَاسبكم على النتحيّة ١٥ وغيرها (٨٩) ٱللَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ مبتدأ وخبر او اللَّه مبتدأ والخبر لَيَكَجْمَعَنَّكُمْ لِلَهُ يَوْمِ ٱلْقِيلَةِ الى اللهُ واللَّه نتحشرتكم من قبوركم الى يوم القيامة او مُقْضين اليه او في يوم القيامة ولا اله الله هو اعتراض والقبام والقِيامة كالطلاب والطلابة وفي قيام الناس من القبور أو للحساب لا رَيْبَ فيه في اليوم أو الجع فهو حال من اليوم او صفة للمصدر وَمَنْ أَصْدَقُ مِنْ ٱللَّهِ حَديتًا انكار ان يكو ، احد اكثر صدقا منه رىوع ٩ فاتَّه لا ينطَّرَى الكَذَب الى خبر بوجه لانَّه نقضٌ وهو على اللَّه مُحال (٩) فَمَا لَكُمْرٍ في ٱللَّمْنافقينَ فمُّقيِّن ٢٠ فما لكم تفرّدتم في امر المنافقين فتُنين اي فرقتين ولم تتّفقوا على تفرهم وذلك انّ ناسا منهم استأذنواً رسول الله في الخروج الى البَدو لاجتواء المدينة فلمّا خرجوا لمر يوالوا راحلين مرحلةً مرحلةً حتى لحقوا بالمشركين فاختلف المسلمون في اسلامهم وقيل نولت في المتخلّفين يوم أُحُد او في قوم عاجموا يمر رجعوا مُعْتلين باجتواء المدينة والاشتياق الى الوطن او قوم اظهروا الاسلام وقعدوا عن الهجرة ، وعثنين حالً عاملها لكمر كقولك ما لك قائما ، وفي المنافقين حال من فتتين اي متقرّقين فيهم او من ٢٥ الصمير اى فما لكم تفترقون فيهم ومعنى الافتراق مستفاد من فئتين وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بما كَسَبُوا ردَّم الى حدم الكفود أو نكسهم بأن صبّرهم للنار أواصل الرّيس ردّ الشيء مقلوبا أَنْويدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَصَلَّ آللَهْ

ان تجعلوه من المهتدين وَمَنْ يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا الى الهدى (١١) وَدُّوا لَوْ تَكُفُونَ كَمَا كَفُرُوا جزء ه تمنُّوا ان تكفروا ككفرهم فَتَكُونُونَ. سَوَآءَ فتكونون معهم سواء في الصلال وهو عطف على تكفرون ولو ركوع ٩ نُصب على جواب التمتّي لَجاز فَلَا تَتَّخذُوا منْهُمْ أَوْليَآءَ حَتَّى يُهَاجِمُوا في سَبيل ٱللَّه فلا تُوالوهم حتّى يؤمنوا ويحققوا ايمانهم بهجرة ه لله ورسوله لا لاغراص الدنيا ، وسبيل الله ما أمر بسلوك فانْ تَوَلَّوْا ه عن الايمان المظافر بالهجرة أو عن اظهار الايمان فَخْذُوهُمْ وَآقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْنُهُوهُمْ كساتُم الكفوة وَلاَ تَنْتَخِذُوا منْهُمْ وَلِينَّا وَلاَ نَصِيرًا اى جانبوهم رأسا ولا تقبلوا منهم ولاية ولا نصرة (١٣) إلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ الَّهَ قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ميتَاتً استثناء من قوله فخذوهم واقتلوهم اى الله الّذين يتصلون وينتهون الى قوم عاهدوكم ويفارقون محاربتكم والقوم هم خزاعة وقيل الاسلميون فانه عم وادع وقت خروجه الى مُدّة هِلالَ بِي غُويْمِ الإسلميّ على إن لا يُعينه ولا يعين عليه ومن لجأ اليه فله من الجوار مثلُ ما له وقيل ١٠ بنو بدر بن زيد مناة أَوْ جَآوُكُمْ عطف على الصلة اي او الذين جاوًكم كاقين عن قتالكم وقتال قومهم استثنى عن المأمور بأخذهم وقتلهم مَنْ ترك المحاربين فلحق بالمعاهدين او اتى الرسول وكفّ عن قتال الفريقين او على صفة قوم وكأنّه قيل الله الله الله الله يصلون الى قوم معاهدين او قوم كاقين عن القتال لكمر وعليكم والاول اظهر لقوله فان اعترلوكم وقرئ بغير العاطف على انَّه صفة بعد صفة او بيان ليصلون او استيناف حَصرَتُ مُدُورُفُمْ حال باضمار قد ويدلّ عليه انّه قرئ حَصرةً مُدُورُفُمْ ٥١ وحَصرَات مُدُورُفُمٌ او بيان لجاؤكم وقيل صفةُ محذوف اي جاؤكم قوما حصرت صدورهم وهم بنو مُدْلِج جاوًا رسولَ الله غير مقاتلين والحَصَر الصيف والانقباص أَنْ يُقَاتلُوكُمْ أَوْ يُقَاتلُوا قُوْمَهُمْ أى عن ان او لأن او كرافةً ان يقاتلوكم وَلَوْ شَآءَ "اللَّهُ لَسَلَّمَهُمْ عَلَيْنُمْ بأن قوّى قلوبهم وبسط صدورهم وازال الرعب عنهم فَلَقَاتَلُوكُمْ ولمر يكقّوا عنكم فَإِن ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فان لمر يتعرّضوا لكمر وَاتَّقُوا إِلَيَّكُمْ ٱلسَّلَمَ الاستسلام والانقياد فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا فما اذن لكم في اخذهم وقتلهم ٣٠ (٩٣) سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ همر اسد وغَطَفان وقيل بنو عبد الدار اتوا المدينة واطهروا الاسلام ليأمنوا المسلمين فلمّا رجعوا كفروا كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى ٱلْفِتْنَةِ دعوا الى الكفر والى قتال المسلمين أُرْكِسُوا فِيهَا عادوا اليها وقُلبوا فيها أَقْبَحَ قلبِ فَإِنْ لَمْر يَعْتَرِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وينبذوا اليكم العهد وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ عن قتالكم فَخَذُوهُمْ وَآقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ حيث تَكّنتم منهم فان مجرّد الكفّ لا يوجب نفى التعرّض وَأُولئكُمْ جَعَلْمًا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا جَد واضحة في التعرّض ١٥ لهم بالقتل والسبى لظهور عداوتهم ووضوح كفرهم وغدرهم او تسلّطا طاعوا حيث اذنّا لكم في قتلهم (١٤) وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وما صحّ له وليس من شأنه أَنْ يَقْنُلُ مُؤْمِنًا بغبرِ حقّ الَّا خَطَأً فانّه على عُرْضته ركوع ١٠

جزء ه ونصبه على الحال او المفعول له اي لا يقتله في شيء من الاحوال الآحال الخطأ او لا يقتله لعلَّة الّا للخطأ ركوع ١٠ او على الله صفة مصدر محدوف اى الله قتلا خطأ وقيل مَا كَانَ نفي في معنى النهى والاستثناء منقطع اى لكن أن فتلم خطأ نجراره ما يُذْكر ، والخطأ ما لا يضامه القصدُ الى الفعل أو السَّخص أو لا يُقْصَد به رعوق الروح غالبا أو لا يقصد به محظورٌ كرَمْى مُسْلِم في صفّ الكفّار مع الجهل باسلامه أو يكون فعل غير المكلُّف وقرئ خَطَآء بالمَّد وخَطًا كعَمًّا بتخفيف الهمرة ، والآية نولت في عيَّاش بن ابي ربيعة ه إخى ابي جهل من الأمر لقى حارث بن زيد في طريق وكان قد اسلم ولم يشعر به عيّاش فقتله وَمَنْ قَتَلَ مُوْمِنًا خَطَاأً فَتَحْرِيرُ رَفَبَة اى فعليه او فواجبه تحرير رقبة والتحرير الإعتاق والحر كالعتيق للكريم من الشيء ومنه حُرَّ الوجه لاكرم موضع منه سُمّى به لانّ النّرَم في الأحرار ، والرقبة عبّر بها عن النَّسَمَة كما عبر عنها بالرأس مُوِّمِنَّة محكوم باسلامها وان كانت صغيرة وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ الى أَفْلَه مُودّاة الى ورثته يقتسمونها كسائر المواريث لقول فخياك بن سفيان الكلابي كتب الى رسول الله يأمرني أن أورث امرأة ١٠ أَنُّنيَمَر الصبائي من عَقْل زوجها وفي على العاقلة فأن لم تكن فعلى بيت المال فأن لمر يكن ففي ماله اللَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ينصدّقوا عليه بالدية سمّى العفو عنها صدقة حثّا عليه وتنبيها على فصله وعن النبيّ صُّلعم كلّ معروف صدقة وهو متعلّق بعليه او بمسلّمة اي تجب الدية عليه او يسلّمها الى اهله الله حالَ تنمدَّقهم عليه أو زمانَه فهو في محلُّ النصب على الحال من القاتل أو الاهلِ أو الطُّرف فَانَّ كَانَ منْ قَوْمَ عَدُو لَكُمْر وَهُوَ مُومُنَ فَنَحَربِير رَقَبَة مُومُنِه إى فان كان المؤمن المقتول من قوم كُفّار محاربين او في ١٥ تصاعيفهم ولم يُعْلَم ايمانه فعلى قاتله الكفّارة دون الدية لاعله أذ لا وراثة بينه وبينهم ولاتّهم محاربون وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاتَى فَدِيهُ مُسَلَّمَةً إِلَى أَثْلِهِ وَخَدْيِهِرْ رَقَبَة مُومِّمَة وان كان من قوم كفرة معًاعدين أو اهلُّ الذمَّة فحُكِّمُ حكمُ المُسْلم في وجُّوب الكفَّارة والدية ولعلَّم فيما اذا كان، المقتول معاهدا او كان له وارث مُسْلِم فَمَنْ لَمْر يَجِدْ رقبنا بأن لمر يملكها ولا ما يتوصّل به اليها فَصِيام شَهْريني مُتَنَابِعَيْن فعليه أو فالواجب عليه صيام شهرين متنابعين تَوْبَةً نصب على المفعول له أي شُرع ذلك توبة .٢ من تاب الله عليد اذا قبل توبده او على المصدر اى وتاب الله عليكم توبد او الحال بحذف مصاف اى فعليه مبيام شبرين ذا توبة مِنَ ٱللَّهِ صفتها وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا بحاله حَكِيمًا فيما امر في شأنه (٥٠) وَمَنْ يَقْتُكُلْ مُوْمِنًا مُتَعِيدًا فَجَزَآ وَاللهُ جَيِثُمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَصِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظيمًا الما فيه من التهديد العظيم قال ابن عبّاس لا تُقْبَل توبهُ قاتل المؤمن عمدا ولعلَّه أراد به التشديد أذ روى عنه خلافه والجهور على الله تخصوص بمن لمر يَتُبُ لقوله تعالى واتى لغقار لمن تاب وتحوه وهو ٢٥ عندنا أمّا مخصوص بالمستحلّ له كما ذكره عكّرمةُ وغيرة ويؤيِّده أنّه نزل في مقْيَس بن ضبابة وجد اخاه هشاما تنيلا في بني النجّبار ولم يَضُهَر قاتلُه فامرهم رسول الله ان يدفعوا اليه ديته فدفعوا اليه ثمّر حمل على مُسْلم فقتله ورجع الى مكّة مرتدًا او المراد بالخلود المكت الطويل فانّ الدلائل متضاعرة على انّ

عُصاة السلمين لا يدوم عدابهم (٩٩) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا صَرَبْنُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّه سافرتم وذهبتم للغرو جرء ٥ فَتَبَيَّنُوا فَأَطلبوا بيان الامر وثباتَه ولا تعجلوا فيه وقرأ حمرة والكسائيُّ فَنَثَبَّنُوا في الموضعين هنا ركوع ١٠ وفي الحجرات من التنبُّت وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لمن حيَّاكم بتحيَّة الاسلام وقرأ نافع وابن عامر وجرة السَّلَم بغير الف اى الاستسلام والانقياد وفسّر به السلام ايضا لَسْتَ مُوْمَنًا وانَّما فعلتَ ذلك ه متعوِّد وقرى مُوْمَنًا بالفتح اى مبذولا له الأمان تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَا تطلبون ماله الّذي هو خُطام سريع النفاد وهو حال من الصمير في تقولوا مُشْعِرُ بما هو الحامل لهم على المجلة وترك التثبّت فَعنْدَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثيرَةٌ تُغْنيكم عن قتل امثاله لمالهم دَذَٰلكَ نُنْتُمْ منْ قَبُّلُ اى ارِّلَ ما دخلتم في الاسلام تفوقتمر بكلمة الشهادة نحصنت بها دماوكم واموالكمر من غير أن يُعلّم مواطأة قلوبكمر السنتدمر فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ بالاشتهار بالايمان والاستقامة في الديس فَتَبَيَّنُوا وافعلوا بالداخلين في الاسلام كما فعل ١٠ اللّه بكم ولا تبادروا الى قتلهم طنّا بانّهم دخلوا فيه انّقاء وخوفا فانّ ابقاء الف كافرأَهُونُ عند اللّه من قتل امرئ مسلم وتكريره تأكيد لتعظيم الامر وترتيب الحكم على ما ذكر من حالهم أنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيرًا عالما به وبالغرض منه فلا تتهافتوا في القتل واحتاطوا فيه روى انّ سُريّة لرسول اللّه غزت اهلَ فَدَك فهربوا وبقى مرّداسٌ ثقة باسلامه فلمّا رأى الخيل ألَّجا غَنَمَهُ الى عاقول من الجبل وصعد فلمّا تلاحقوا وكبّروا كبّر ونزل وقال لا اله الّا الله محمّد رسول اللّه السلام عليكم فقتله ٥٠ أسامة واستباق غنمه فنولت وقيل نولت في المقداد مر برجل في عُنَيْمة فاراد قتله فقال لا الد الله الله فقتله وقال ود لو فر بأهله وماله وفيه دليل على حجة ايمان المُكُرة وانّ الحَتهد قد يُخْطَى وانّ خطأه مغتفر (٩٧) لا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ عن الحرب منَ ٱلْمُؤْمنينَ في موضع الحال من القاعدون او من الصمير الذي فيه غَيْرُ أولى آلصَّرَر بالرفع صفة للقاعدون لاتَّه لم يُقْصَد به قوم باعبانهم او بدل منه وقرأ نافع وابن عام والكسائيّ بالنصب على الحال او الاستثناء وقرى بالجرّ على أنَّه صفة للمؤمنين او بدل منه ، وعن ٢. زيد بن ثابت أنَّها نزلت ولم يكن فيها غير أولى الصرر فقال ابن أمَّر مكتوم وكيف وأنا أعمى فغَشي ٢. رسول الله في مجلسه الوحى فوقعت فخذه على فخذى حتى خشيتُ إن ترضّها ثمّ سُرى عنه فقال ا تنبّ لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير اولى الصرر وَٱلمُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ آللَه بَأَمْوَالهمْر وَأَنْفُسهم الى لا مساواة بينهم وبين من قعد عن الجهاد من غير علّة وفائدته تذكيرُ ما بينهما من التفاوت ليرغب القاعد في الجهاد رفعا لرُقبته وأَنفَةً عن اتحطاط منولته فَصَّلَ اللَّهُ ٱللَّهُ الله بَاهْ وَالهمْ وَأَنفسهمْ عَلَى وم ٱلْقَاعدينَ دَرَجَةً جملة موضحة لما نفى الاستواء فيه ، والقاعدون على التقييد السابق ، ودرحة نصب بنزع الخافض اي بدرجة أو على المصدر لاتَّه تصبَّى معنى التفصيل ووقع موقعَ الرَّة منه أو الحال بمعنى نوى درجة وكُلُّا من القاعدين والمجاهدين وَعَدَ آللَّهُ ٱلْحُسَّى المتوبة الحسني وفي الجنَّة لحسن عقيدتهم وخلوص نيته واتما التفاوت في زيادة العمل المقتصى لمريد الثواب وَفَصَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهدينَ عَلَى ٱلْقَاعدينَ

جوء ه أُجْرًا عَشِيمًا نصب على المصدر لان فصّل بمعنى أُجَرَ او المفعول الثانى له لنصب على الاعطاء كأنّه قبل وكوع المواعلي والمناهم زيادة على القاعدين اجرا عظيما (٩٠) دَرَجَات مِنْهُ وَمَغْفِرَةٌ وَرَحْمَةٌ كَلّ واحد منها بدل من اجرا وجوز ان ينتصب درجات على المصدر كقولك ضربتُه أَسُواطاً واجرا على الحال عنها تقدّمت عليها لأنّها نكرة ومغفوة ورجم على المصدر باضمار فعليهما اكرّر تفضيل المجاهدين وبالغ فيه اجمالا وتفصيلا تعظيما للجهاد وترغيبا فيه وقيل الاوّل ما خوّلهم في الدنيا من الغنيمة والظفر وجميل الذكر والثانى هما جعل لهم في الآخرة ويدل الراد بالدرجة ارتفاع منزلتهم عند الله وبالدرجات منازلهم في الجنّة وقيل القاعدون الاوّل هم الاضراء والثاني هم الذين اذن لهم في التخلف اكتفاء بغيرهم وقيل المجاهدون الاوّلون من جاهد الكفّار والآخرون من جاهد نفسه وعليه قوله عم رجعنا من الجهاد الاصغر وروع الله الجهاد الا نبر وَكَانَ ٱللّهُ عَفُورًا لما عسى يَقُرط منهم رَحِيمًا بما وعد لهم (٩١) إنَّ ٱللّه يُوق الملائكة انفسَهم عنه وعليه وقيت الله يوق الملائكة انفسَهم المنه وقيت الله المنى والمصارع وقرئ تَوَقَّاهُمُ ونُوقًاهُمُ على مصارع وقيت بمعنى انَّ ألله يُوق الملائكة انفسَهم المناه وقيت المائي والمصارع وقرئ المناه والقاهم على مصارع وقيت بمعنى انَّ الله يُوق الملائكة انفسَهم المناه وقيت المناه المناه والمصارع وقرئ المناه والمناه والمناه والمصارع وقرئ المناه والمناه وقرئ المناه والمناه وا

فيتوقونها اى يَنتنهم من استيفائها فيستوفونها طَالِمِى أَنفْسِهِمْ قَ حال طلمهم انفسهم بترك الهجرة وموافقة الكَفَرة فانّها نزلت في ناس من مكّة اسلموا ولم يهاجروا حين كانت الهجرة واجبة قَالُوا اى الملائكة توبيخا لهم فيم كُنتُمْ في الى شيء كنتم من امر دينكم قَالُوا كُنّا مُسْتَصْعَفِينَ في ٱلأَرْضِ اعتذروا ممّا وُخوا به بصعفهم وعجره عن الهجرة او عن اطهار الدين واعلاء كلمته قَالُوا اى الملائكة تكذيبا لهم وتبكيتا أَلمْ تَكُن أَرْضُ ٱللّه وَاسِعَة فُنهَاجِمُوا فِيهَا الى قُطْر آخر كما فعل المهاجرون الى المدينة والحبشة ١٥ فَأُولُونَ مَأْوَاهُمْ جَهَنّمُ لتركهم الواجب ومساعدتهم الكقّار وهو خبر إنّ والفاء فيه لتصمّن الاسم معنى الشرط وقالوا فيم كنتم حالً من الملائكة باضمار قد او الخبر قالوا والعائد محذوف اى قالوا لهم وهو

جملة معطوفة على الجلة قبلها مستنجّة منها وَسَآءَتْ مَصِيرًا مصيرُهم او جهنّمُ وفي الآية دليل على وجوب الهجرة من موضع لا يتمضّ الرجل فيه من اقامة دينه وعن النبي صلعم من فر بدينه من ارص الى ارص وان كان شبّو من الرص استُوجبت له الجنّة وكان رفيق ابيه ابرهيم ونبيّه محمّد الرصال الله الرص وان كان شبّو الرصال وضيرة والشارة اليه ودكر الولدان ان اربد به الماليك فظاهر وان اربد به الصبيان فللمبالغة في الامم والاشعار بأنّهم على صدد وجوب الهجرة فاتهم اذا بلغوا وقدروا على الهجرة فلا محبصَ لهم عنها وأن قوامهم بجب عليهم ان يهاجروا بهم متى المكنت لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلًا صفة للمستضعفين اذ لا توقيتَ فيه او حال عنه اوعن المستضعفين اذ لا توقيتَ فيه او حال عنه اوعن المستضعفين اذ لا واحتيات فيه او حال عنه اوعن المستكنّ فيه واستطاعة الحيلة وجدان اسباب الهجرة وما تتوقف عليه والمواقف المعبودة الطريق بنفسه او بدليل فَأُولُتُكَ عَسَى ٱللّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ فَكُو بكلمة الاطماع ولفظ العفو ايذانا بأنّ ترك الهجرة امر خطيرً حتى ان المصطر من حقه ان لا يأمن ويترصد الفرصة وبعله معرفة الطريق بنفسه او بدليل فَأُولُتُكَ عَسَى ٱللّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ فُحَورًا المؤسلة وبعالم معرفة الطريق بنفسه او بدليل فَأُولُتُكَ عَسَى ٱللّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ فُحَورة المؤسلة وبعالم وبنوس المعرفة المنافوسة وبعلية ويقالم ويترصد الفرصة وبعله عليه ولفظ العفو ايذانا بأنّ ترك الهجرة امن يُهاجِرٌ في سَبِيلِ ٱللّه يَجِدٌ في ٱلأَرْضِ مُراغَمًا كَثِيرًا مُتحوّلا من

الرَّغام وهو النراب وقيل طريقا يراغِم قومَه بسلوك، اي يفارقهم على رَغْم أُنوفهم وهو ايضا من الرّغام جرء ٥ وَسَعَةً فِي الرق واظهار الدين وَمَنْ يَاخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّر يُدْرِكُ ٱلْمَوْتُ وقرى ركوع ال يُدْرِكُهُ بالرفع على الله خبرُ محذوف اى ثمّ هو يدركه وبالنصب على اضمار أَنْ كقوله

سَّانُوكُ مَنْدِلِي بِبَنِي تَميم وَأَلْحَفُ بالحجازِ فأَسْترجا

ه فَقَدٌ وَقَعَ أَجُوهُ عَلَى ٱللَّه وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحيمًا الوقوع والوجوب متقاربان والمعنى ثبت اجرد عند اللَّه ثبوتَ الامر الواجب ، والآية نولت في جُنْدُب بن صَمْرة جمله بنوه على سرير متوجّها الى المدينة فلمّا بلغ التنعيمَ اشرف على الموت فصفق يمينَه على شماله فقال اللَّهمِّر هذه لك وهذه لرسولك أَبايعُك على ما بايع عليه رسولك فمات (١.٢) وَإِذَا صَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ سافرتم فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلُوة بتنصيف ركوع ا ركعاتها ونفى الحَرَج فيه يدلّ على جوازه دون وجوبه ويؤيّده انّه عم اتمّر في السفر وانّ عائشة رضها .١ اعتمرت مع رسول الله صلعم فقالت يا رسول الله قصرتُ واتمتُ وصمتُ وافطرتُ فقال احسنت يا عائشة وارجبه ابو حنيفة لقول عمر رضة صلوة السفر ركعتان تمامُّ غَيْرُ قَصْر على لسان نبيّكم ولقول عائشة اوّلَ ما فرضت الصلوة فرضت ركعتين ركعتين فأقرّت في السفر وزيدت في الحصر وظاهرها يتخالف الآية فارْ، صحّا فالآوُّل مأوَّل بأنَّه كالتامِّ في الصحّة والاجراء والثاني لا ينفي جواز الريادة فلا حاجة الى تأويل الَّآيَة بانَّهم أَلفوا الاربع فكانوا مظنَّةً لأنَّ يخطِّر ببالهم انّ ركعتي السفر قَصْر ونقصان فسَّمي الانبال ١٥ بهما قَصْرا على طنَّهم ونفي الجناح فيه لتَطيبَ به انفسهم واقلُّ سفر يُقْصَر فيه اربعهُ بُرد عندنا وستَّة عند ابي حنيفة وقرئ تُقْصرُوا من أُقْصَرَ بمعنى قَصَرَ ، ومن الصلوة صفةُ محذوف اى شيئًا من الصلوة عند ا سببوية ومفعول تقصروا بريادة مِنْ عند الاخفش إنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ ٱلْكَافِرِينَ كَانُوا لَّكُمْ عَكْوًا مُبِينًا شريطة باعتبار الغالب في ذلك الوقت ولذلك لم يُعْتبر مفهومها كما لمر يُعْتبر في قوله فان خفتم ألَّا يُقيما حدود الله فلا جُناحَ عليهما فيما افتدت بع وقد تظاهرت السنَّن على جوازه ايصا ٣ في حال الأمنى وقرئ مِنَ ٱلصَّلْوةِ أَنْ يَفْتِنَكُمُ بغير إِنْ خِفْتُمْ بمعنى كرافعة أَنْ يفتنكم وهو القتال والتعرُّص بِما يُكْرَه (١٠٣) وَاذَا كُنْتَ فيهمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ 'الصَّلْوة تعلّق بمفهومه مَنْ خصّ صلوة الخوف بحصره الرسول لفضل الجاعة وعامّة الفقهاء على انّه تعالى علّم الرسول كيفيّتها ليأتمر به الاثمّة بعده فانّهم نُوَّابِ عِنْهِ فِيكُون حصورهم كحصوره فَلْتَقُمْ طَاتَقَةٌ منْهُمْ مَعَكَ فاجعلْهم طَاتَفتين فلتقمر احداها معك يصلون وتقوم الاخرى تجاه العدو وليناخُذُوا أَسْلحَنَاهُ أَى المصلون حَرْمًا وقيل الصمير للنائفة الاخرى ٢٥ ونكر الطائفة الاولى بدلّ عليهم فَإِذَا سَجَدُوا يعني المصلّين فَلْيَكُونُوا اي غير المصلّين مِنْ وَرَآتُكُمْر جرسونكم يعنى النبيّ صلعم ومن يصلّى معه فغلّب المخاطب على الغائب وَلْنَاتْ طَائَفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا

الشتغالهم بالحراسة فَلْيْصَلُوا مَعَكَ طاهره يدلُّ على انَّ الامام يصلَّى مرِّنين بكلُّ طائفة مرَّة كما فعله صلعمر

جوء ، ببطن النَحْل وإن اريد به إن يصلّى بكلِّ ركعةً إن كانت الصلوة ركعتين فكيفيّته أن يصلّى بالأولى ركوع ١١ ركعة وينتظر قائما حتى ينمّوا صلاتهم منفردين ويذهبوا الى وجه العدو وتأتى الاخرى فيتم بهم الركعة الثانية ثم ينتظر قاعدا حتّى ينمّوا صلاتهم ويسلّم بهم كما فعلة رسول اللّه صلعم بذات الرقاع وقسال ابو حنيفة يصلّى بالاولى ركعة ثمّر تذهب هذه وتقف بازاء العدوّ وتأتى الاخرى فيصلّى بها ركعة ويتمّر صلاته ثمّر تعود الى وجه العدو وتأتى الاولى فتؤدّى الركعة الثانية بغير قراءة وتنمّر صلاتها ثمّر تعود ه وتأتى الاخرى فتؤدى الركعة بقراءة وتتم صلاتها وليتأخلوا حذرهم وأسلحتهم جعل الحدر آلة يتحصن بها الغازى فجمع بينه وبين الاسلحة في وجوب الاخذ ونظيرُه قوله تعالى والَّذين تَبُوُّهُوا الدارَ والإيمانَ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلحَتكُمْ وَأَمْتعَتكُمْ فَيَميلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً تمنّوا ان ينالوا منكم غِرَّةً في صلاتكم فيشدُّون عليكم شدَّة واحدة وهو بيان ما لاجله امروا باخذ الحذر والسلام وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْنُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَنْنَى مِنْ مَطَرِ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَنْكُمْ رُخْصة لهم في وضعها ١٠ اذا ثقل عليهم اختُفْعا بسبب مطر او مرص وهذا ممّا يؤيّد انّ الامر بالاخذ للوجوب دون الاستحباب وَخُذُوا حِكْرَنُمْ امرهم مع ذلك باخذ الحذر كيلا يهجم عليهم العدر إنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمَافِرِينَ عَذَابًا مُهينًا وعد للمومنين بالنصر على الكقار بعد الامر بالحزم لتقوى قلوبهم وليعلموا أن الامر بالحوم ليس لتنعفهم وغلبة عدوهم بل لان الواجب ان جافظوا في الامور على مراسم التيقظ والتدبّر فيتوكّلوا على الله (١.٢) فَاذَا قَصَيْتُمُ ٱلصَّلَوةَ الَّيتِم وفرعتم منها فَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ قيامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فدوموا على ١٥ الذكر في جميع الاحوال او اذا اردتم اداء الصلوة واشتد الخوف فصلّوها كيفما امكن قياما مسايفين ومقارعين وقعودا مُرامين وعلى جنوبكم مُثْنَخَنين فَإِذَا ٱللَّمَّأَنَنْتُمْ سكنت قلوبكم من الخوف فَأَقِيمُوا ٱلصَّلُوةَ فعدّلوا واحفظوا اركانها وشرائطها واتوا بها تامّناً إِنَّ ٱلصَّلُوةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُومِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا فرضا محدود الاوقات لا يجوز اخراجها عن اوقاتها في شيء من الاحوال وهذا دليلٌ على انّ المراد بالذكر الصلوة وانَّها واجبة الاداء حال المسايفة والاضطراب في المعركة وتعليلٌ للامر بالاتيان بها كيفما امكن ٣٠ وقال ابو حنيفة لا يصلّى الْحَارِب حتّى يطمئنّ (١٠٥) وَلاَ تَهِنُوا ولا تضعفوا في ٱبْتَغَآء ٱلْقَوْم في طلب الكقّار بالقتنال إنْ تَكُونُوا تَنْالَمُونَ فَايِّنَّهُمْ يَنْالَمُونَ كَمَا تَثْالُمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ الزامر لهم وتقريع على التواني فيه بأنّ ضرر القتال دائر بين الفريقين غير مختصّ بهم وهم يرجون من الله بسببه من اظهار الدين واستحقاق الثواب ما لا يرجو عدوهم فينبغي أن يكونوا أرغب منهمر في الحرب وأصبر عليها ، وقرئ أَنْ تَكُونُوا بالفتح بمعنى ولا تهنوا لأن تكونوا تألمون ويكون قوله فانّهم يألمون علّة للنهني عن ٢٥ الوهن الاجله ، والآية نولت في بدر الصغرى وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا باعمالكم وضمائركم حَكيمًا فيما يأمر ركوع ١٣ وينهى (١٠١) إنَّا أَنْرَلْمَا اللِّيْكَ ٱلْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَر بَيْنَ ٱلنَّاسِ نولت في طِعْه بن أَبَيْرِق من بني طَفَر

سرق درْعا من جاره قتنادة بن النُعْبان في جراب دقيق فجعل الدقيق ينتثر من خَرْق فيه وخبأها عند جزء ه زيد بن السّمين اليهوديّ فالتُمست الدرع عند طعة فلمر تنوجد وحلف ما اخذها وما له بها علم ركوع ١١٣ فتركوه واتبعوا اثر الدقيق حتّى انتهى الى منرل اليهوديّ فاخذوها فقال دفعها الىّ ناعة وشهد له ناس من البهود فقالت بنو ظفر انطلقوا بنا الى رسول الله فسألوه ان يجادل عن صاحبهم وقالوا أن لمر تفعل هلك وافتضح وبرئ اليهوديّ فهم رسول الله ان يفعل بما أُراكَ ٱلله بما عرّفك واوحى به اليك وليس من الْمِوْية بمعنى العلم وإلَّا لأسَّندى ثلثةً مفاعيل وَلا تَكُنَّ لِلْخَاتِينِينَ اى لاجلهم والذبِّ عنهم خَصِيمًا للبراء وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ ممّا هِمِت به إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا لمن يستغفره (١٠٧) وَلاَ تُحَادِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ يَخُونُونَهَا فَانَّ وَبَالَ خَيَانَتُهُم يَعُودُ عَلَيْهَا ۚ أَو جَعَلَ الْمُعْصِيةَ خَيَانَةُ لَهَا كَمَا جَعَلَتَ طَلْمًا عَلَيْهَا ، والصمير لطعة وامثاله او له ولقومه فاتهم شاركوه في الاثمر حيث شهدوا على براءته وخاصموا عنه ا ا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا مبالغا في الخيانة مُصرّا عليها أَثيمًا منهمكا فيه روى انّ طعة هرب الى مكَّة وارتـدّ ونقب حائطًا بها ليسرق اهله فسقط الحائط عليه فقتله (١.٨) يَسْنَاخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ يستنرون منهم حياة وخوفا وَلا يَسْتَخْفُونَ مِن ٱللَّه ولا يستحيون منه وهو احقّ بأن يُسْتحيي ولخاف منه وَهُوَ مَعَهُمْ لا يَخفي عليه سرَّهم فلا طريق معم الله ترك ما يستفجه ويواخذ عليم اذْ يُبَيِّنُونَ يدبّرون وهزورون مَا لاَ يَرْضَى مِنَ ٱلْقَوْلِ من رَمْى البرىء والحلف الكاذب وشهادة الرور وَكَانَ ٱللَّه بِمَا يَعْملونَ مُحِيطًا ٥١ لا يفوت عنه شيء (١٠٩) هَا أَنْتُمْ فُولَا مَبتدأ وخبر جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَا جملة مبيّنة لوقوع اولاء خبرا او صلة عند من يجعله موصولا فَمَنْ يُجَادِلُ ٱللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ إِمَّا مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا محاميا يحميهم من عذاب الله (١١) وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا تبيحا يسوء به غيرة أَوْ يَظْلمْ نَفْسَهُ بما يختص به ولا يتعدّاه وقيل المراد بالسوء ما دون الشرك وبالظلم الشرك وقيل الصغيرة والكبيرة ثُمَّ يَسْتَغْفر آللَّهَ بالتوبة يَجِد ٱللَّهَ غَفُورًا لذنوبه رَحيمًا متفصّلا عليه وفيه حتّ لطعمة وقومه على التوبة والاستغفار ٣٠ (١١١) وَمَنْ يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ فلا يتعدَّاه وبالله لقوله وأن اسأتم فلها وَكانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا فهو عالم بفعله حكيم في مجازاته (١١٢) وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً صغيرة او ما لا عَمْدَ فيه أَوْ اتَّمَا كبيرة او ما كان عن عمد ثُمَّ يُرْمِ بِعِ بَرِيمًا كما رمى طعة زيدا ووحد الصمير المكانِ أَوْ فَقَدِ ٱحْتَمَلَ أَهْتَانَا وَإِثْمًا مُبِينًا بسبب رمى البرىء وتبرئة النفس الخاطئة ولذلك سوّى بينهما وان كان مقترف احدها دون مقترف الآخر (١١٣) وَلَوْلَا فَصْلُ ٱللَّه عَلَيْكَ وَرَحْتَنُهُ بإعلام ما م عليه بالوحى والصمير للرسول لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ركوع ١٠ ٢٥ من بني ظفر أنْ يُصلُّوكَ عن القصاء بالحقّ مع علمهم بالحال والجلة جوابُ لولا وليس القصد فيه الذنفي

جزء ٥ هُمَّ بِل الى نفى تأثيره فيه وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا أَنْفُسَامُ لاتَّه ما ازلَّك عن كُلْقٌ وعاد وباله عليهم وَمَا يَضُرُّونَكَ منْ شَيْء ركوع ١٤ فانّ الله عصمك وما خطر ببالك كارن اعتمادا منك على ظاهر الامر لا ميلا في الحكم ، ومن شيء في موضع النصب على المصدر اي شيئًا من الصرِّ وَأَنْوَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ من خفيّات الامور او من امور الدين والاحكام وَكَانَ فَصْلُ ٱللَّه عَلَيْكَ عَظِيمًا أَذَ لا فضل اعظم من النبوّة (۱۱۴) لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَاجْوَاهُمْ من مُتناجيهم لقوله تعالى واذ همر نجوى او من تناجيهم فقوله ه اللَّا مَنْ أَمَر بصَدَقَة أَوْ مَعْرُوفِ على حذف مضاف اي الله نجوي من امر او على الانقطاع بمعنى ولكن من أُمر بصدقة فهي نُجواه الخَيرُ ، والمعروف كلّ ما يستحسنه الشرع ولا ينكره العقل وفسّر ههنا بالقرض واغاثة الملهوف وصدقة النطوع وسائر ما فسر به أَرْ اصْلاح بَيْنَ ٱلنَّاسِ او اصلاح ذاتَ بَيْن وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ ٱبْتَغَاءَ مَرْضَات ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا بني الكلام على الامر ورتب الجزّاء على الفعل ليدل على النه لمًّا دخل الآمِسُوفي زُمْوة الخبيرين كان الفاعل أَنْخَلَ فيهم وأنَّ العُمْدة والغرض هو الفعل واعتبار الامر من ١٠ حيث أنَّه وْصَّلَّا اليه وقيَّد الفعل بأن يكون لطلب مرضات الله لانَّ الاعمال بالنيَّات وأنَّ من فعل خيرا رثاء وسمّعة لم يستحقّ به من الله اجرا ووصف الاجر بالعظم تنبيها على حقارة ما فات في جنبه من أغراض الدنيا ، وقرأ ابو عمرو وجزة لمُؤتِيهِ بالياء (١١٥) وَمَنْ لمُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ يخالفه من الشِّق فان كَلَّا مِن المُتخَالِفَيْن في شقِّ غيرِ شقَّ الآخُر مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَى شهر له الحقّ بالوفوف على المجزات وَيَتَّبعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ غير ما هم عليه من اعتقاد وعمل نُولِّهِ مَا تَوَلَّى نجعله واليا لما تولِّي ١٥ من الصلال ونُخَرّ بينه وبين ما اختاره وَنْصْلِهِ جَهَنَّمُ وندخله فيها وقرق بفتح النون من صلاه وساءت مصيرًا جهنَّمُ والآية تدلُّ على حرمة محالفة الأجماع لانه تعالى رنَّب الوعيد الشديد على المشاقة واتَّباع غير سبيل المؤمنين وذلك إمّا لحرمة كلّ واحدً منهما او احدها او الجع بينهما والثاني باطل اذ يقبح ان يقال من شرب الخمر واكلَّ الخبر استوجب الحدّ وكذا التالث لانّ المشاقة محوّمة صُمَّر اليها غيرها أو لمر يُضَّمِّ واذا كان اتّباع غير سبيلهم محرّما كان اتّباع سبيلهم واجبا لانّ ترك اتّباع سبيلهم من ٢٠ عرف سبيلهم اتّباعُ غير سبيلهم وقد استقصيتُ الكلام فيه في مرصاد الأفهام الى مبادى الأحكام ركوع ١٥ (١١٩) إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ فَلِكَ لِمَنْ يَشَآء كرّره للتأكيد او لقصّة طعة وقيل جاء شيخ الى رسولُ الله وقال الله شيخ منهمك في الدُنوب الله الي لمر اشرك بالله شيئًا منذ عرفتُه وآمنت به ولمر التخذ من دونه وليًّا ولم أوقع المعاصى جُرْءة وما توقَّت طرفة عين انَّى أُجُّرِ الله هربا وإنَّى لَنادم تاتب فا ترى حالى عند الله فنولت ومَنْ يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ صَلَّ صَلالًا بَعِيدًا عن الحقَّ فان الشرك اعظم ٢٥ انواع الصلالة وابعدها عن الصواب والاستقامة واتما ذكر في الاولى فقد افترى لاتها متصلة بقصة اهل الكتاب ومنشأ شركهم كان نوع افتراء وهو دعوى التبتى على الله (١١٧) إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِدِ إِلَّا انَانَ

يعنى اللّات والعُرّى ومناة وتحوها كان لكلّ حتى صنمر يعبدونه ويسمّونه انثى بنى فلان وذلك امّا جزء ٥ لتأذبت اسمائها كما قال

## وما نُكَرُّ فإن يَسْمَنْ فأنتى شديد الأَّزْم ليس له ضروس

فاله عنى القواد وهو ما كان صغيرا سمّى قرادا فاذا كبر سمّى حَلَمة او لانّها كانت جمادات والجادات ه تؤنَّت من حيث انها ضاهت الانات لانفعالها ولعلَّم سجانه ذكرها بهذا الاسم تنبيها على انَّهمر يعبدون ما يسمّونه اناثا لانّه ينفعل ولا يَفْعَل ومن حقّ المعبود ان يكون فاعلا غير منفعل ليكون دليلا على تناهي جهلهم وفرط حماقتهم وقيل المراد الملائكة لقولهم الملائكة بنات الله وهو جمع أَنْتُى كربَابٍ ورْبَّى وقرئ أَنْتُى على التوحيد وأُنْثًا على انَّه جمع أُنيث كُغُبُث وخَبيث ووُثْنًا بالتخفيف وَرُثْنَا بالتثقيل وهو جمع وَتَن كأَسَد وأُسْد وأُسْد وأثَّنَا وأثنًا بهما على قلب الواو لصَّمها هرة وَانْ يَدْعُونَ ١. وان يعبدون بعبادتها الَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لانَّه الَّذي امرهم بعبادتها واغراهم عليها فكأنَّ طاعته في ذلك عبادة له ٬ والمارد والمريد الّذي لا يُعْلَق جير وأصلُ التركيب للملاسة ومنه صَرْح ممرَّد وغلام امرد وشجرة مرداء للَّتي تناثر ورقها (١١٨) لَعَنَهُ ٱللَّهُ صفة ثانية للشيطان وَقَالَ لَأَتَّخَذَنَّ منْ عبادك نصيبًا مَّفْرُوضًا عطف عليه اى شيطانا مريدا جامعا بين لعنة الله وهذا القول الدالّ على فرط عداوته للماس وقد يهي سجانه أولا على أنّ الشرك ضلال في الغاية على سبيل التعليل بأنّ ما يشركون به ينفعل ولا ه يَفْعل فعلا اختياريا وذلك ينافي الالوهيَّة غايةَ المنافاة فانَّ الاله ينبغي أن يكو .. فاعلا غير منفعل ثمَّ استدلّ عليه باته عبادة الشيطان وهي افظع في الصلال لثلثة ارجُه الأوّل انّه مريد منهمك في الصلال لا يعلق بشيء من الخير والهدى فتكون طاعته صلالا بعيدا عن الهدى والثاني انَّه ملعون لصلاله فلا تستجلب مطارعته سوى الصلال واللعن والثالث انَّه في غاية العداوة والسعى في اللكهم وموالاةُ مُنَّ هذا شأنه غاية الصلال فصلا عن عبادته ، والمفروض القطوع اي نصيبا قُدَّر لي وفُرض من قولهم فرض ٢. له في العطاء وَلَأَصْلَنْهُمْ عن الحقّ وَلَأَمَنّينَّهُمْ الامانيّ الباطلة كطول الحيوة وأنّ لا بعث ولا عقاب

وَلاَمْرَنَّهُمْ فَلَيْبَتّكُنَّ آذَانَ ٱلْأَنْعَامِ يَشَقُونها للتحريم ما أُحِلَّ وفي عبارة عمّا كانت العرب تفعل بالبحائر والسوائب واشارة الى تحريم كلّ ما أُحِلَّ ونَقْص كلّ ما خُلق كاملا بالفعل او القوّة وَلاَمْرَنَّهُمْ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللّه عن وجهة صورة أو صفة ويندرج فيه ما قيل من فقى عين الحامى وخصاء العبيد والوَشْم والوَشْم والوَشْم واللواط والسحق وتحو ذلك وعبادة الشمس والقمر وتغيير فطرة الله التي هي الاسلام واستعبال الجوارج والفوق فيما لا يعود على النفس نمالا ولا يوجب لها من الله زُلْقى وعموم اللفظ يمنع الخصاء مُطلقا له التي الفقهاء رخصوا في خصاء البهائم للحاجة والجُملُ الاربع حكاية عمّا ذكرة الشيطان نطقا أو اتاه فعلا وَمَنْ يَتَّخِذُ ٱلشَّيْطُانَ وَلِيَّا مِنْ دُونِ ٱللّه بايثارة ما يدعو اليه على ما امر الله به ومجاوزته عن طاعة الله الى طاعته فَقَدْ خَسرَ خُسْرَانًا مُبيئًا اذ صبّع رأس ماله وبدّل مكانه من الجنّة بمكان من النار

جوء ٥ (١١) يَعِدُهُمْ ما لا يُنْجِز وَيُمَنِّيهِمْ ما لا ينالون وَمَا يَعِدُهُمْ ٱلشَّيْطَانُ الَّا غُرُورًا وهو اظهار النفع فيما فيه ركوع ١٥ الصرر وهذا الوعد امّا بالخواطر الفاسدة او بلسان اوليائه (١٢٠) أُولِيْكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلاَ يَجِدُونَ عَنْهَا مَحبيصًا مَعْدلا ومَهْربا من حاص يحيص اذا عدل وعنها حال منه وليس صلة له لانَّه اسم مكان وإن جعل مصدرا فلا يعمل ايضا فيما قبله (١٢١) وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَنُكْخِلُهُمْ جَنَّات تَجّرى منْ تَحْتهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا اى وَعَدَه وَعْدًا وحَقَّ ذلك حَقًّا فالاوّل مؤصّد لنفسه لان ٥ مصمون الجَلَّة الاسميّة الّتي قبله وعدُّ والثاني مؤصّد لغيرة وجبوز أن ينتصب الموصول بفعل يفسّره ما بعده ووعَّدَ اللَّه بقوله سندخلهم النَّه بمعنى نعدهم الخالهم وحقًّا على انَّه حال من المصدر وَمَن أَصْدَقُ مَنَ ٱللَّه قيلاً جملة موتحدة بليغة ، والمقصود من الآية معارضة المواعيد الشيطانية الكاذبة لقرنائه بوَعْد اللَّه الصادق لاوليائه والمبالغة في توكيده ترغيبا للعباد في تحصيله (١٣٣) لَيْسَ بأَمَانيكُمْ وَلا أَمَاني أَصْل ٱلْكتاب اي ليس ما وعد الله من الثواب يُنال بامانيكمر ايها المسلمون ولا باماني ١٠ اهل الكتاب واتما ينال بالايمان والعمل الصالح وقيل ليس الايمان بالتمتّي ولكن ما وَقَرَ في القلب وصدّقة العمل روى أنّ المسلمين واهل الكتاب افتخروا فقال اهل الكتاب نبيّنا قبل نبيّكم وكتابنا قبل كتابكم ونعن اولى بالله منكم وقال المسلمون نعن اولى منكم نبيّنا خاتم النبيّين وكتابنا يقصى على الكتب المتقدّمة فنزلت وقيل الخطاب مع المشركين ويدلّ عليه تقدّم ذكرهم اي ليس الامر بامانيّ المشركين وهو قولهم لا جنَّة ولا نار وقولهم أن كان الامر كما يوعم هؤلاء لنكونيَّ خيرا منهمر وأحسى ١٥ حالا ولا امانتي اهل الكتاب وهو قولهم لن يدخل الجنّة الله من كان هودا, او نصارى وقولهم لن تستنا النار الله اليّاما معدودة شمّر قرّر ذلك وقال مَنْ يَعْمَلْ سَوّا يُحجّر به عاجلا او آجلا لما روى انّه لمّا نولت قال ابو بكر فمن ينجو مع هذا يا رسول الله فقال عم اما تحرن اما تمرض اما يصيبك اللَّواء قال بلي يا رسول الله قال هو ذاك وَلا يَجدْ لَهُ منْ دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا ولا يجد لنفسه اذا جاوز موالاة الله ونصرتُه من يوالبه وينصره في دفع العذاب عنه (١٢٣) وَمَنْ يَعْبَلْ مِنَ ٱلصَّالْحَاتِ بعضها وشبياً منها فان كر ٣٠ احد لا يتمكَّن من كلُّها وليس مكلَّفا بها مِنْ نَكِرٍ أَوْ أَنْثَى في موضع الحال من المستكنّ في يعمل ومِنْ للبيان او من الصالحات اى كائنة من ذكر او انثى ومِنْ للابتداء وَهُوَ مُوْمِنْ حالَّ شُرط اقتران العل بها في استدعاء الثواب المذكور تنبيها على انَّه لا اعتداد به دونه فيه فَأُولُتُكَ يَدُّخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلاَ يُضْلَمُونَ نَقيرًا بنقص شيء من الثواب واذا لمر ينقص ثواب المطيع فبالحرى ان لا يراد عقاب العاصى لانّ الجازى ارحم الراحين ولذلك اقتصر على ذكرة عقيب الثواب وقراً ابن كثير وابو عمرو وابو بكر ٢٥ يُدْخُلُونَ الحنّة هنا وفي الغافر ومريم بصمّ الياء وفتح للحاء والباقون بفتح الياء وصمّ الحاء (١٣٠) وَمَنْ أَحْسَنْ دينًا ممَّن أَسْلَمَر وَجْهَهُ للَّه اخلص نفسه لله لا يعرف لها ربًّا سواه وقبل بدل وجهيه له في السجود وي

هذا الاستفهام تنبيع على ان ذلك منتهى ما يبلغه القوّة البشريّة وَفُو مُحْسِن آت بالحسنات تارك للسيّآت جوء ه وَآتَّبَعَ مِلَّة الرَّهِيمَ الموافقة لدين الاسلام التَّفَق على مختبا حَبيفًا مائلا عن ساتْر الاديان وهو حال من ركوع ها المتع أر اللّية او المرهيم وَآتَّكَ أَللَهُ ابْرُهِيم خَلِيلًا اصطفاه وخصّعه بكرامة تُسْبهُ كرامة الخليل عند خليله واقما اعاد ذكره ولمر يصمر تفتخيما له وتنصيصا على انّه الممدوح والخلّة من الخلال فانّه ودُّ اتخلّل النفس وخالطها و قبل من الخلّل فان كلّ واحد من الخليليّن يسدّ خلل الآخر او من الخلّ أوهو الطريق في الوليق او من الخلّة بمعنى الحصلة فانتهما يتوافقان في الحويق الرمن في الله المربق المنافقان في الحويق المنافقان في الحصلة والميثن بناه نهاية في الحسن وغاية كمال البشر روى والجلة استيناف جيء بها للترغيب في اتباع ملّته والايذان بانّه نهاية في الحسن وغاية كمال البشر روى ان ابرهيم عبود للاعباف وقد اصابنا ما اصاب الناس فاجتناز غلمانه ببطحاء ليّنة فملوًا منها لنفسه لفعلت ولكن يريد للاعباف وقد اصابنا ما اصاب الناس فاجتناز غلمانه ببطحاء ليّنة فملوًا منها فاخرجت حوارى واختبرت فاستيقظ ابرهيم ساءة الخبر فغلبته عيناه فنام فقامت سارة الى غوارة منها فاخرجت حوارى واختبرت فاستيقظ ابرهيم فاشتم رائحة الخبز فقال من اين لكم فقالت من خليلك فاخرجت حوارى وختبرت فالله فسياء الله خليلا (١٥) وَللّه مَا في السّاوات ومَا في اللّه فسيّاء وقيل هو متصل بذكر العّمال مقرد وحبط عاعته على اهل السموات والارص وكمال قدرته على الإعمال وَكان اللّه بُنكِلْ شَيْء مُعيطًا احاطة علم وقدرة

وا فكان عالمًا باعمالهم فمجازيهم على خيرها وشرها (١٣١) وَيُسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءَ في ميراتهن أن سبب ركوع ١٦ نروله ان عُييْنة بن حصين الى النبي صلعم فقال أُخْبرنا انّك تعطى الابنة النصف والاخت النصف وإنّما كنّا نورّث من يشهد القتال وجوز الغنيمة فقال عم كذلك أُمرتُ قُلِ ٱللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ يبيّن

لكم حكمه ديهي والافتاء تبيين المبهم ومًا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ عطف على اسم الله او صبيره السمستكن في يغتيكم وساغ للفَصْل فيكون الافتاء مسندا الى الله والى ما في القران من قوله يوصيكم الله وتحوِه باعتبارين مختلفين ونظيرُهُ اغناني زيدٌ وعطاوه او استيناف معترض لتعظيم المتلو عليهم على ان ما يتلى عليكم مبتدأ وفي الكتاب خبره والمراد به اللوح المحفوظ ويجوز ان يُنْصَب على معنى ويبين لكم ما يتلى عليكم او يُخفَض على القسم كأنّه قيل وأُقْسِمُ بما يتلى عليكم في الكتاب ولا يجوز عطفه على المجرور في فيهي لاختلاله لفظا ومعنى في يَتَامَى ٱلنّسَآه صلهُ يتلى ان عُطف الموصول على ما قبله اى يتلى عليكم في شأنهي والا فبدل من فيهي او صلة اخرى ليفتيكم على معنى الله يفتيكم فيهي بسبب يتلى عليكم في شأنهي والا فبدل من فيهي اوملة اخرى ليفتيكم على معنى الله يفتيكم فيهي بسبب

وقرىً يَبَامَى على الله أَيَامَى فَقُلبت فَرَته ياء آللَّتِ لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ اى فرص لهنّ من الميراث وَتَرَّغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوفُنَّ في ان تنكحوفن او عن ان تنكحوفن فان اولياء اليتامى كانوا يرغبون فيهنّ إن كنّ جميلات ويأكلون مالهنّ وإلّا كانوا يعصلونهنّ طبعا في ميراتهنّ والواو تحتمل الحال

جر ، والعطف ، وليس فيه دليل على جواز تزويج اليتيمة اذ لا يلزم من الرغبة في نكاحها جريان العقد في ركوع ١١ صغرها وَٱلْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ عطف على يتامى النساء والعرب ما كانوا يورّثونهم كما لا يورّثون

النساء وَأَنْ تَقُومُوا للَّيْنَامَى بِٱلْقِسْطِ ايضا عطف عليه اى ويفتيكم او ما ينلى في ان تقوموا هذا اذا جعلت في يتامى صلة لاحدها وان جعلته بدلا فالوجه نصبهما عطفا على موضع فيهن وياجوز ان ينصب وان تقوموا باضمار فعل اى ويأمركم ان تقوموا ، وهو خطاب للائمة في ان ينظروا لهم ويستوفوا ٥ حقوقهم او للقُوَّام بالنصفة في شأنهم ومَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وعذَّ لمن آثر الخير في فلك (١٢٧) وَإِن آمْرَأَةُ خَافَتْ مَنْ بَعْلَهَا توقّعت منه لما شهر لها من المخايل؛ وامرأة فاعلُ فعل يفسّره الظاهر نْشُوزًا تاجانيا عنها وترقّعا عن محبتها كراهة لها ومنعا لحقوقها أَنْ إعْرَاصًا بأنْ يْقلّ مجالستها ومحادثتها فَلا جُنَامَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا أن يتصالحا بأن تحضُّ له بعض المهر أو القسمر أو تهب له شيئًا تستميله به ٬ وقرأ الكوفيّون أَنْ يُصْلحَا من اصلح بين المتنازعين وعلى هذا جاز ١٠ ينتصب ١٠ صلحا على المفعول به وبينهما طرف او حال منه او على المصدر كما في القراءة الاولى والمفعول بينهما او هو محذوف وقرى يَصَّلِحَا من أصَّلَعَ بمعنى اصطلح وَٱلصُّلْخ خَيْرٌ من الفرقة او سوء العشرة او من الخصومة وججوز ان لا يراد به التفضيل بل بيانُ انَّه من الخيور كما أنَّ الخصومة من الشهور وهو اعتراض وكذا قولم وَأُحْصرَت ٱلْأَنْفُسُ ٱلشُّرَّم ولذلك اغتفر عدمُ تجانسهما والآول للترغيب في المصالحة والثاني لتمهيد العذر في المماكسة ومعنى احصار الانفس الشمِّع جعلها حاضرة له مطبوعة عليه فلا تكاد المرَّاة تسمح ١٥ بالإعراض عنها والتقصيرِ في حقها ولا الرجلُ يسمح بأن يُمْسكها ويقوم بحقّها على ما ينبغي اذا كرهها او احبّ غيرها وَإِنْ تُحْسِنُوا في العشْرِة وَتَتَّقُوا النشو ز والاعراض ونقص الحقّ فَانَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهَا تَعْمَلُونَ من الاحسان والخنبومة خَبيرًا عليما به وبالغرض فيه فيجازيكمر عليه اقامر كونه عالما باعمالهمر مقامر اتنابته أيَّائم عليها الَّذي هو في الحقيقة جواب الشرط اقامة السبب مقام المسبَّب (١٢٨) وَلَنْ تَسْتَطيعُوا أَنَّ تَعْدلُوا بَيْنَ ٱلنَّسَآءَ لانّ العدل أن لا يقع ميلاً البتّة وهو متعذّر فلذلك كان رسول الله يقسم بين ٣٠ نسائه فيَعْدل وبقول اللَّهمُّ هذا قسمي فيما املك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا املك وَلَوْ حَرَصْتُمْ على تحرّى ذلك وبالغتمر فيه فَلَا تَميلُوا صُلَّ ٱلْمَيْل بترك المستطاع والجور على المرغوب عنها فانَّ ما لا يُكْرَك كلّه لا يْتْرَك دلله فَتَكَارُوهَا كَالْمُعَلَّقَة الله ليست دات بعل ولا مطلّقة وعن النبيّ صلعمر من كانت له امرأتان بميل مع احداهما جاء يومَر القيامة وأحدُ شِقَيْه مائلً وَإِنْ تُصْلِحُوا ما كنتمر تفسدون من امورهنّ وَتَنْقُوا عِيما يستقبل فَانَ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا يغفر لكم ما مصى من ميلكم (١٣٩) وَأَنَّ يَتَفَرَّقَا وقرى وَأَنَّ ٢٥ يَتَفَارَقَا اى وإن يفارن كلٌّ منهما صاحبَه يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا منهما عن الآخر ببدل او سلوة مِنْ سَعَتِه غناه

وقدرته وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا مقتدرا مُتْقنا في افعاله واحكامه (١٣٠) وَللَّه مَا في ٱلسَّمُوات وَمَا في ٱلأَرْض جزء ه تنبيه على كمال سعته وقدرته وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ يعنى اليهود والنصارى ومَنْ ركوع ١٦ قبلَهم والكتاب للجنس ومِنْ متعلّقة بوصّينا او باوتوا ومسانى الآية لتأكيد الامر بالاخلاص وَإِيَّاكُمْ عطف على اللّذين أن اتَّقُوا اللّه بأن اتّقوا الله وجوزان تكون أن مفسّرة لان التوصية في معنى ه القول وَإِنْ تَكُفُرُوا فَانَّ للَّهِ مَا في ٱلسَّمُوات وَمَا في ٱلْأَرْضَ على ارادة القول اي وقلنا لهم ولكم ان تكفروا فانّ الله مالًك الملك كلَّه لا يتصرّر بكفركم ومعاصيكم كما لا ينتفع بشكركم وتقواكم واتما وصّاكم لرجمته لا لحاجته ثمّ قرّر ذلك بقوله وَكَانَ ٱللَّهُ غَنيًّا عن الخلق وعبادتهم حَميدًا في ذاته حُمد او لم يُحْمَد (١٣١) وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ نكره ثالثا للدلالة على كونه غنيًّا جيدا فانّ جميع المخلوقات تدلّ بحاجتها على غناه وبما افاصعليها من الوجود وانواع الخصائص والكمالات على كونه . ا حميدا وَكَفِّي بِاللَّهِ وَكبلًا راجع الى قوله يغن اللَّه كلَّا من سعته فانَّه توكَّل بكفايتها وما بينهما تقرير لذلك (١٣٢) إنْ يَشَأْ يُذُهبُكُمْ أَيُّهَا آلنَّاسُ يُفْنكم ومفعولُ يشأ محذوف دلَّ عليه الجواب وَيَأْت بآخَرينَ ويُوجِد قوما آخرين مكانكم او خلقا آخرين مكان الانس وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى ذُلكَ من الاعدام والا يجاد قديرًا بليغ القدرة لا يُخْدِره مراد وهذا ايصا تقرير لغناه وقدرته وتهديد لمن كفر به وخالف امره وقيل هو خطاب لمن عادى رسول الله من العرب ومعناه معنى قوله وان تتولّوا يستبدل قوما غيركم لما روى الله ٥ لمّا نولت ضرب رسول الله يده على ظهر سَلْمان وقال انّهم قوم هذا (١٣٣) مَنْ كَانَ يُريدُ تَوَابَ الدُّنْيَا كالمجاهد جاهد للغنيمة فَعنْدُ ٱللَّه ثَوَابُ آلدُّنْيَا وَٱلْآخَرَة فما له يطلب اخسّهما فليطلبهما كمن يقول ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة أو ليطلب الاشرف منهما فانّ من جاهد خالصا لله لمر تُتخْطِمُه الغنيمة وله في الآخرة ما هے في جنبه كلا شيء او فعند اللّه تواب الدارين فيعطى كلّا ما يريده كقوله من كان يريد حرث الآخرة نزد له الآية وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا عارفا بالأغراض فيجازى

الله بحسب قصده (۱۳۴) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ مواظبين على العدل مجتهدين في ركوع ١٧ اقامته شُهَدَآء لِلَّه بالحقّ تقيمون شهاداتكم لوجه الله وهو خبر ثانٍ او حال وَلُو عَلَى أَنْفُسِتُمْ ولو كانت الشهادة على انفسكم بأن تُقرّوا عليها لان الشهادة بيان للحقّ سواء كان عليه أو على غيره وأو الوالمهم واقاربكم إنْ يَكُنْ أي المشهود عليه أو كلّ واحد منه ومن المشهود له غَنيّا أَوْ فَقيرًا فلا تتنعوا عن اقامة الشهادة ولا تجوروا فيها ميلا او ترحما فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا والمغتى والفقير وبالنظر لهما فلو لم تنكن الشهادة عليهما او لهما صلاحا لما شرعها وهو علّة الجواب اقيمت مقامة والصمير في بهما راجع الى ما دلّ عليه المذكور وعو جنسا الغني والفقير لا اليه والآ

جزء ه لوْحد ويشهد عليه اته قرئ فَاللَّهُ أَوْلَى بهمْ فَلا تَتَّبعُوا ٱلْهَوَى أَنْ تَعْدلُوا لأن تعدلوا عن الحق او رنوع ٧١ كراهة أن تعدنوا من العَدْل وَإِنْ تَلْوُوا أَلسنتكم عن شهادة الحقّ او حكومة العدل قرأة نافع وابن كثير وابو عمرو وعاصم والكسائي بأسكان اللام وبعدها واوان الاولى مضمومة والثانية ساكنة وقرأ حزة وابن عامر وَإِن تَلُوا بمعنى وان وليتم اقامةَ الشهادة فأدّيتموها أَوْ تُعْرضُوا عن ادائها فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبيرًا فيجا ويكم عليه (١٣٥) يَا أَيُّهَا ٱلَّذينَ آمَنُوا خطاب للمسلمين او للمنافقين او لمؤمني اهل الكتاب اذ روى ه انّ ابن سلام واصحابه قالوا يا رسول الله انّا نوّمن بك وبكتابك وبموسى والتورية وعُرَيْر ونكفر بما سواه فنزلت آمنُوا بالله ورسوله وَالْكتَاب اللَّذي نُولَ عَلَى رَسُوله وَالْكتَاب الَّذي أَنْولَ من قَبْلُ اثبتوا على الإيمان بذاك ودرموا عليه أو آمنوا به بقلوبكم كما آمنتم بالسنتكم أو آمنوا أيمانا عامّا يعمّ الكتب والرسل فارّ، الايمان بالبعض كلا ايمان ، والكتاب الآول القرآن والثاني الجنس ، وقرأ نافع والكوفيّنون ٱلَّذِي نَرَّلَ وٱلَّذِي أَنْزَلَ بفتح النون والهمرة والراى والباقون بضمِّر النون والهمرة وكسر الراى ١٠ وَمَنْ يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَاثِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ اى ومن يكفر بشيء من ذلك فَقَدْ صَلَّ صَلَالًا بَعِيدًا عن المقصد بحيث لا يكاد يعود الى طريقة (١٣٠١) إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا يعنى اليهود آمنوا بموسى ثُمَّر كَفُرُوا حين عبدوا الحجل ثُمَّ آمَنُوا بعد عَوْده اليهم ثُمَّ كَفَرُوا بعيسى ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفَّرًا بمحمَّد صلعم او قوما تَكرّر منهم الارتداد ثمّ اصرّوا على الكفو وازدادوا تاديا في الغيّ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لَيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا ليَهْديَهُمْ سَبيلًا اذ يُستبعد منهم إن يتوبوا عن الكفر ويثبتوا على الايمان فانّ قلوبهم ضَربت بالكفر وبصائرهم عَميت عن ١٥ الحقّ لا انّهم لو اخلصوا الايمان لم يُقْبَل منهم ولم يغفر لهمر ، وخبرُ كان في امثال ذلك محذوف متعلّف به اللام مثّل لم يكن الله مُريدا ليغفر لهم (١٣٠) بَشّر ٱلْمُنَافقينَ بأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يدلّ على انّ الآية في المنافقين وهم قد آمنوا في انظاهر وكفهوا في السرّ موّة بعد اخرى ثمّ ازدادوا بالاصرار على النفاق وافساد الامر على المُؤمِنين ، ووضعُ بشّر مكانَ انذر تهكّمُ بهمر (١٣٨) ٱلّذِينَ يَنَّاخِذُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ منْ دُون ٱلْمُؤْمِنِينَ في محلَّ النصب إو الرفع على الذمِّر بمعنى أُريدُ الَّذين او هم الّذين أَيَنْتَغُونَ عِنْدَهُمُ ٱلْعَوْلَا ٢٠ ا المتعرِّزون بموالاتهم فَانَّ ٱلْعُرَّةَ للَّه جَمِيعًا لا يتعرَّز الله من اعرَّه الله وقد كتب العرَّة لاوليائه فقال ولله العرقة ولرسوله وللمؤمنين لا يوبِّه بعزّة غيرهم بالاضافة اليهم (١٣٩) وَقَدّ نَرَّلَ عَلَيْكُمْ في ٱلْكتاب يعني القران ، وقرأً عاصم نُوِّلَ والفائم مقامَ فاعله أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ ٱللَّهِ وهي المخقّفة والمعنى أنّه اذا سمعتم يُنْفَرْ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا حالان من الآيات جيء بهما لتقييد النهي عن المجالسة في قوله فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَنَّى يَنْحُوضُوا في حَدِيثِ غَيْرِةِ ٱلذي هو جزاء الشرط بما اذا كان من يجالسه هازتا معاندا غير مرجو ٢٥ ويويّده الغاية وهذا تذكار ما نول عليهم محكة من قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا الآية

والضمير في معهم للكفرة المدلول عليهم بقوله يكفر بها ويستهرأ بها إنَّكُمْ إذًا مِتَّلَهُمْ في الاثم لاتّكم قادرون جزء ٥ على الاعراض عنهم والانكار عليهم او الكفر ان رضيتم بذلك او لانَّ الّذيِّن يقاعدون الخائضين في القران ركوع ١٠ من الاحبار كانوا منافقين ويدلُّ عليه إنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ في جَهَنَّمَ جَمِيعًا يعني القاعدين والمقعود معهم ' وإذًا مُلْعَاة لوقوعها بين الاسم والخُبر ولذلكُ لم يذكر بعُدها الفعل ' وإفراد مِثْلُهم لاتّه ه كالمصدر او للاستغناء بالاضافة الى الجع وقرى بالفتح على البناء لاضافته الى مبنى كقوله تعالى مثلً ما اتكم تنطقون (۴۰) الدينَ يَتَرَبُّصُونَ بِكُمْ ينتظهون وقوعَ امرِ بكم وهو بدل من الدين يتنخذون او صفة للمنافقين والكافرين او نمّ مرفوع او منصوب او مبنداً خبره فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْنْحُ مِنَ ٱللَّهِ قَالُوا أَلْمُر نَكُنْ مَعَكُمْر مظاهرين لكمر فأسهموا لنا فيما غنمتمر وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ من الحرب فاتَّها سِجالًا قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحُونٌ عَلَيْكُمْ اى قالوا للكفوة الم نغلبكم ونتمكن من قتلكم فابقينا عليكم والاستحواف ١٠ الاستبلاء وكان القياس ان يقال استحاد يستحيد استحادة فجاءت على الاصل وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ ٱلْمُؤْمنينَ بأن خذلناهم بتخييل ما صغفت به قلوبهم وتوانينا في مظاهرتهم فأشركونا فيما اصبتم واتما سمّى ظفر المسلمين فتتحا وظفر الكافرين نصيبا لخسّة حطّهم فانّه مقصور على امر دنيوى سريع الزوال فَٱللَّهُ يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمُ ٱلْقيمَة وَلَنْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ للْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا حينتك او في الدنيا والمراد بالسبيل الحجّة ، واحتجّ به المحابنا على فساد شِرى الكانرِ المسلم والحنفيّة على حصول البينونة بنفس ٥١ الارتداد وهو ضعيف الآه لا ينفي إن يكون إذا عاد إلى الايمان قبل مُضِيّ العدّة (١٩١) إنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ ركوع ١٨ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ سبق الكلام فيه ارَّلَ البقرة وَإِذَا قَامُوا إِلَى ٱلصَّلُوةِ قَامُوا كُسَّالَى متثاقلين كالمُكْرَة على الفعل وقري كسَّالَى بالفتح وها جمعا كسُّلان يُرَآدُونَ ٱلنَّاسَ ليَخالوهم مؤمنين والمراءاة مفاعلة بمعنى التفعيل كنعمر وناعمر او للمقابلة فانّ المراثي يُرى من يراثيه عملَه وهو يُربه استحسانه وَلاَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَليلًا إن المرائي لا يفعله الله بحضرة من يراثيه وهو اقلُّ احواله أو لانّ ذكرهم ٢. باللسان قليل بالاصافة الى الذكر بالقلب وقيل المراد بالذكر الصلوة وقيل الذكر فيها فانَّهم لا يذكرون فيها غير التكبير والتسليم (١٩٣) مُذَبَّذَينَ بَيْنَ ذُلِكَ حال عن واو يراءون كقوله ولا يذكرون اى يراءونهم غير ذاكرين مذبذبين او واو يذكرون او منصوب على الذمّ والمعنى مرتّدين بين الايمان والكفر من الذبذبة وهو جعل الشيء مصطربا وأصلُه الذبّ بمعنى الطرد وقرى بكسر الذال بمعنى يذبذبون قلوبهم او دينهم او يتذبذبون كقولهم صلصل بمعنى تصلصل وقرى بالدال غير ٢٥ المجمة بمعنى اخذوا تارة في دُبّة وتارة في دُبّة وفي الداريقة لا إلى فُولاً ولا إلى فُولاً لا منسوبين الى المؤمنين ولا الى الكافريس او لا صائريس الى احد الفريقين بالكليِّة وَمَنْ يُضْلِلْ ٱللَّهُ فَلَنْ تَحِدَ لَهُ سَبِيلًا الى الحقّ والصواب ونظيره قول على ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نمور (١٤٣٠) يَما

جزء ه أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ٱلْكَافِرِينَ أُوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاتَّه صنيع المنافقين وديدنهم فلا ركوع ١٠ تتشبّهوا بهم أَنْرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا حَبَّة بيّنة فانّ موالاتهم دليل على النفاق

او سلطانا يسلط عليكم عقابة (١٤٤) إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدَّرَكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ هو الطبقة الّتي في قعر جهتم واتّما كان كذلك لاتّهم اخبث الكفوة أذ ضمّوا ألى الكفو استهواء بالاسلام وخداعا للمسلمين وامّا قوله عم ثلاث مَنْ كُنَّ فيه فهو منافق وإن صام وصلّى وزعم انّه مسلم من أذا حدّث كذب وأذا وعد أخلف وأذا الثنّمين خان وتحوّه فمن باب التشبيع والتغليظ ، واتّما سمّيت طبقاتها السبع دَركات لاتها منداركة متنابعة بعضها فوق بعض وقراً الكوفيّون بسكون الراء وهو لغة كالسَّطْر والسَّطُر والتحريكُ أَوْجَهُ لانّه يُجْمَع على أَدْرَاك وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا يُخْرِجهم منه (١٥٥) إلَّا ٱلنّذِينَ تَنابُوا عن النفاق وَأَصْلَحُوا ما افسدوا من اسرارهم واحوالهم في حال النفاق وَاعْتَصَمُوا بِاللّه وثقوا به وتمسّكوا بدينه وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ للّه على النفاق وَأَصْلَحُوا وَلَاللّه وثقوا به وتمسّكوا بدينه وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ للّه

لا يريدون بطاعتهم اللا وجهم فَأُولِينَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ومن عدادهم في الدارين وَسَوْفَ يُوتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠

أَجْرًا عَظِيمًا فيساهونهم فيه (١٤٦) مَا يَقْعَلُ آللَهُ بِعَكَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ المتشقّى به غيظا او بدفع صرّا او بستجلب نفعا وهو الغتى المتعالى عن النفع والصرّ وأنّما يعاقب المُصرّ بكفوه لان اصراره عليه كسوء مزاج يؤدى الى مرض فاذا ازاله بالايمان والشكر ونقى عنه نفسه تتخلّص من تبعته وانّما قدّم الشكر لانّ الناظر يُدْرك النعمة اوّلا فيشكر شكرا مُبْهَما تمرّ يُمْعِن النظر حتى يعرف المُنْعِم فيومين به جزء ٢ وَكَانَ ٱللّهُ شَاكِرًا مُثيبا يقبل البسير ويعطى الجزيل عَلِيمًا بحقّ شكركم وايمانكم (١٤٠) لَا يُحبُّ ٱللّهُ ٥١

ركوع النَّجَهْرَ بِالسَّوَ مِنَ ٱلْقَوْلِ الَّا مَنْ ظُلِمَ اللَّا جَهْرَ مِن ظلم بالدعاء على الظالم والتظلّم منه روى ان رجلا عناف قوما فلم يُطْعوه فَأَشتكاهم فعوتب عليه فنزلت وقرى مَنْ ظَلَمَ على البناء للفاعل فيكون الاستثناء منقطعا اى ولكن الظالم يفعل ما لا يحبّه الله وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا لكلام المظلوم عَلِيمًا بالظالم

(١٤٨) إنْ تُبْدُوا خَيْرًا طَاعَةً او برّا أَوْ تُخُفُوهُ او تفعلوه سرّا أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوّ لَكُم المُواحَدُةُ عليه وهو المقصود وذكر ابداء الخير واخفائه تشبيب له ولذلك رتب عليه فَانَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوّا قَدِيرًا اى يُحْتِر العفو عن العفو عن العفاة مع كمال قدرته على الانتقام فانتم أَوْلَى بذلك وهو حَنْ المظلوم على العفو بعد ما رُخْس له في الانتصار جلا على مكارم الاخلاق (١٩٩) إنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّتُوا بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّتُوا بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّتُوا بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُولِدُونَ لَوْمِن بِبَعْض وَنَكُفُرُ بَبَعْض نَوْمَى ببعض الانبياء ونصفر ببعض مَن يُومِن الله ويكفروا برسله وَيَقُولُونَ نُومِن ببعض وَنكُفُر ببعض نومي والكفر ولا واسطة اذ الحق لا ببعضهم وَيُرِيدُونَ أَنْ يَنْخِذُوا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا طريقا وسمديقهم فيما بتغوا عنه تفصيلا او اجمالا فالكفر والمنطق الكفر والكفر والكفر والكفر والكفر والكفر والكفر والمنا فالكفر والكفر والكفر الكفر بالكل في الصلال كما قال تعالى فما ذا بعد الحق الآ الصلال (١٥٠) أَولُمُكُ فُمُ ٱلْكُافُرُونَ المَالَولُ كما قال تعالى فما ذا بعد الحق الآ الصلال (١٥٠) أَولُمُكَ هُمُ ٱلْكَافُرُونَ

هم الكاملون في الكفر لا عبرة بايانهم هذا حَقًّا مصدر مؤكِّد لغيره او صفة لصدر الكافرين بمعنى هم جزء ٣ اللذين كفروا كفرا حقًّا اي يقينا محقَّقا وَأَعْتَدْنَا للْكَافرينَ عَذَابًا مُهينًا (١٥١) وَالَّذينَ آمَنُوا باللَّه وَرُسُله ركوع ا وَلَمْ يَقَرَّفُوا بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ اصدادُهم ومقابلوهم ، واتما دخل بَيْنَ على أَحَد وهو يقتصى متعددا لعبومه من حيث اتَّه وقع في سياق النفي أُولِتُكَ سَوْفَ نُوِّنيهِمْ أُجُورَفُمْ الموعودة لهم وتصديره بسَوْفَ لتأكيد ه الوعد والدلالة على الله كائن لا محالةً وإنْ تأخّر ، وقرأ حفص عن عاصم وقالون عن يعقوب بالياء على تلوين الخطاب وَكَارَ، ٱللَّهُ عَفُورًا لما فرط منهم رَحِيمًا عليهم بتضعيف حسناتهم (١٥١) يَسْأَلُكَ أَهْلُ ركوع ٢ ٱلْكَتَابِأَنْ تُنَرِّلَ عَلَيْهِمْ كَتَابًا مِنَ ٱلسَّمَا ﴿ فَرَلْتِ فِي احْبِارِ البِهُودِ قالُوا ان كنت صادقا فأتنا بكتاب من انسماء جملةً كما الى به موسى عمر وقيل كتابا محمَّرا بخطَّ سماريّ على الواح كما كانت التورية او كتابا نعاينه حين ينول او كتابا الّيبْنا بأعياننا بانّك رسول اللّه فَقَدّ سَاَّلُوا مُوسَى أَكْبَرَ منْ ذٰلكَ ١٠ جوابُ شرط مقدّر اي ان استكبرتَ ما سألوه منك فقد سألوا موسى عمر اكبر منه وحذا السوَّال وان كان من آباتهم أُسْند البهم الآهم كانوا آخذين مذهبهم تابعين لهَدْيهم والعني ان عِرْقهم راسن في فلك وانَّ ما اقترحوا عليك ليس بأوَّل جهالاتهم وخيالاتهم فَقَالُوا أَرْنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً عيانا اى أرناه نَرَهُ جهرة او مجاهرين معاينين له فَأْخَذَنْهُمْ ٱلصَّاعقَةُ نار جاءت من السماء فاهلكتهم بِظْلْمِهِمْ بسبب طلمهم وهو تعنَّتهم وسوَّالهم لما يستحيل في تلك الحال الَّتي كانوا عليها وذلك لا يقتصي امتناعَ الرَّية مُطُّلقا ١٥ ثُمَّ آتَاتَخَذُوا ٱلْعَجْلَ مَنْ بَعْدَمَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ هذه الجناية الثانية ٱلَّتي اقترفها ايصا اواثلهم ٬ والبيّنات المحجزات ولا يجوز حملها على التورية اذ لم تأتهم بعد فَعَقَوْمَا عَنْ ذَٰلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبينًا تسلَّنا شاهرا عليهم حين امرهم بأن يقتلوا انفسهم توبةً عن اتَّخادهم (١٥٣) وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمْ ٱلطُّورَ بميثَاقهمْ بسبب ميثاتهم ليَقْبَلوه وَقُلْنَا لَهُمْ ٱنْخُلُوا ٱلْبَابَ سُجَّدًا على لسان موسى والطورُ مُطِلَّ عليهم وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا في ٱلسَّبْت على لسان داود وجتمل ان يراد على لسان موسى حين طُلِّل عليهمر الجبل فانَّه شَرَعَ ٣. السبت ولكن كان الاعتداد فيه والمسرخ به في زمان داود ، وقرأ ورش عن نافع لَا تَعَدُّوا على انَّ اصله لَا تَعْتَدُوا فادغمت التاء في الدال وقرأ قالون باخفاء حركة العين وتشديد الدال والنصُّ عنه بالاسكان وَأَخَذْنَا منْهُمْ ميثَاقًا غَليظًا على ذلك وهو قولهم سمعنا واطعنا (١٥٢) فَبِمَا نَقْصهمْ ميثَاقُهُمْ اي فخالفوا ونقصوا ففعلنا بهم ما فعلنا بنقصهم وما مريدة للتأكيد والباء متعلَّقة بالفَّعل المحذوف ويجوزان تتعلّق بحرّمنا عليهم طيّبات فيكون التحريم بسبب النقص وما عُطف عليه الى قوله فبظلم لا عا دلّ ٢٥ عليه قوله بل طبع الله عليها مثل لا يؤمنون لانّه ردّ لقولهم قلوبنا غلف فيكونُ من صلة وقولهم المعطوف على المجرور فلا يعمل في جارِّه وَكُفْرهمْ بآيات اللَّهِ بالقران او بما في كتابهم وَتَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَآءِ بغَيْر حَقّ وَقُوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ أَوْعِية للعلوم او في أَكِنّة ممّا تدعونا اليه بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهُمْ فجعلها

جرء المجوبة عن العلم او خذالها ومنعها التوفيقُ للتدبير في الآيات والتذكّر بالمواعظ فَلَا يُوْمِنُونَ الَّا قَلِيلًا ركوع المنهم كعبد الله بن سلام او ايمانا قليلا لا عبوة به لنقصانه (١٥٥) وَبِكُفْرِهِم بعيسى وهو معطوف على بكفرهم لانّه من اسباب الطبع او على قوله فبما نقصهم ويجوز ان يعطف مجموعُ هذا وما عُطِف عليه على مجموع ما قبله ويكونَ تكرينُ فكر الكفر ايذانا بتكرر كفرهم فانّهم كفروا بموسى ثمّ بعيسى ثمّ بمحمد عليهم الصلوة والسلام وَقُولِهِمْ عَلَى مَرْبَمَر بُهْتَانًا عَظِيمًا يعنى نسبتها الى الونا (١٥١) وَقُولِهِمْ إِنّا ه

قَتُلْنَا ٱلْمُسِيحَ عِيسَى آبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللّهِ برعمه ويحتمل انّهم قالوه استهراء ولظيره ان رسولكم الّذى أرسل اليكم لمجنون وأن يكون استينافا من الله عدحه او وضعا للذكر الحسن مكان نكرهم القبيج وَمَا تَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شَيّهَ لَهُمْ روى انّ رهطا من اليهود سبّوه وأُمّة فدعا عليهم فمسخهم اللّه قردة وخنازير فاجمعت اليهود على قتله فاخبره اللّه بانّه يرفعه الى السماء فقال الاصابه المّلم يرضى ان يُلقّى عليه شبهى فيُقْتَل ويُصلّب ويدخل الجنّة فقام رجل منهم فالقى الله عليه شبهه فقتل وصلب وقيل كان المجاهدة فخرج ليدل عليه فالقى الله عليه شبهه فأخذ وصلب وقيل دخل طيطانوس اليهودي بيتا حكان هو فيه فلم يجده والقى الله عليه شبهه فخرج فظن انّه عيسى فأخذ وصلب وامثال قالله من الخواري الذي لا تُسْتبعد في زمان النبوة وانّما فمهم الله بما دلّ عليه الكلام من جُرّاتهم على اللّه وقصدهم الحار والحرور كانّه قبل ولكن وتع لهم النسبية بين عيسى والمقتول او في الامر على قول من قال لمر يُقْتَل واحد ولكن وتع به الناس او الى ضمير المقتول لدلالة إنّا قتلنا على انّ ثمّة مقتولا احد ولكن أرْجِف بقتله فشاع بين الناس او الى ضمير المقتول لدلالة إنّا قتلنا على أنّ قمّة مقتولا

وَانَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِيهِ في شأن عبسى فاتّه لمّا وقعت تلك الواقعة اختلف الناس فقال بعض اليهود الله كان كانبا فقتلناه حقّا وتردّد آخرون فقال بعضهم ان كان هذا عبسى فأين صاحبنا وقال بعضهم الوجه وجه عبسى والبدن بدن صاحبنا وقال من سمع منه أنّ الله يرفعنى الى السماء رفع الى السماء وقال قوم صلب الناسوت وصَعد اللاهوت لَفي شَكّ منه لفي تردّد والشق كما يُطلق على ما لا يترجّح الحد طَرفيه على ملك التردّد وعلى ما يقابل العلم ولذلك اكده بقوله ما لهم به من علم الآ المناء التباعر المنتاء منقطع الى ولكتهم يتبعون الطنّ ويجوز ان يفسّر الشقّ بالجهل والعلم بالاعتقاد الذي تسكن البه النفوس جَرْما كان او غيرة فيتصل الاستثناء وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا قتلا يقينا كما زعموه بقولهم انّا قتلنا المسج اومتبقّنين وقيل معناه ما علموه يقينا كقوله

كذاك تُخّبر عنها العالماتُ بها وقد قتلتُ بعلمي ذُلكم يَقنا

ro

من قولهم قَتَلْتُ الشيء علما وَتَحَرُّتُه علما اذا تبالغ علمك فيه بَلْ رَفَعَهُ ٱللَّهُ اليَّهِ رِدَّ وانكار لقتله واثبات لوفعه وَكَانَ ٱللَّهُ عَرِيرًا لا يُغْلَب على ما يريده حَكِيمًا فيما دبّره لعيسى (١٥٥) وَإِنْ مِنْ أَصْلِ ٱلْكِتَابِ اللَّا لَيُوْمَنَنَّ بِهِ فَقُولَهُ لِيوْمَنِيَّ بِهِ حَمَلة تسميّةً وقعتُ لَيُوْمَنِنَّ بِهِ فَقُولَهُ لِيوْمَنِيَّ بِهُ جَمِلة تسميّةً وقعتُ

صفةً لاحد ويعود البه الصمير الثاني والاول لعيسى والمعنى ما من اليهود والنصاري احد الله ليؤمني بان جرء ٢ عيسى عبد الله ورسوله قبل ان يموت ولو حين ترهف روحه ولا ينفعه ايمانه ويؤيّد ذلك ان قرق إلّا ركوع ٣ لَيْوُمُنْنَ بِهِ قَبْلَ مُوْتِهِمْ بِصِمَّ النور، لانَّ احدا في معنى الجع وهذا كالوعيد لهم والتحريض على معاجلة الايمان به قبل أن يضطروا البع ولا ينفعهم وقيل التصميران لعيسى والمعنى أنَّه أذا نزل من السماء ه آمن به اهل الملل جميعا روى انَّه ينول من السماء حين ينخرج الدَّجَّال فيهَّلكه ولا يبقى احد من اهل الكتاب الله يؤمن به حتى تكون الله واحدة وفي ملة الاسلام وتقع الأمنة حتى يرتع الأسود مع الابل والنمور مع البقر والذياب مع الغنمر ويلعب الصبيان بالحيّات ويلبث في الارض اربعين سنة تمّر يُتوقي ويصلَّى عليه المسلمون ويدفنونه وَمَوْمَ ٱلْقِيمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فيشهد على السيهود بالتكذيب وعلى النصارى بانَّم دعوه ابن الله (١٥٨) فَبِظُلْمٍ مِنَ ٱلَّذِينَ قَادُوا فِبأَى طلم منهم حَرَّمْنَا عَلَيْمٌ طَيِّبَاتِ أُحِلَّتْ لَهُ .ا يعني ما ذكر " في قوله وعلى الّذين هادوا حرّمنا وَبِصَدَّمْ عَنْ سَبيل ٱللَّه كَثِيرًا ناسا كثيرا او صدّا كثيرا (١٥١) وَأَخْذِهُمْ ٱلرِّبُوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ كان الربوا محرّما عليهم كما هو محرّم علينا ، وفيه دليل على دلالة النهى على النحريم وَأَكْلِيمٌ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ بالرشوة وسائر الوجود المحرِّمة وَأَعْتَكْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَدَابًا أَليمًا دون من تاب وآمن (١٩٠) لَكِن ٱلرَّاسِيْخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْرِ كعبد الله بن سلام واصحابه وَٱلْمُؤْمنُونَ اى منهم او من المهاجرين والانصار يُؤْمنُونَ بما أَتْرَلَ الَّيْكَ وَمَا أَتْرَلَ منْ قَبْلُكَ خبر المبتدأ وَٱلْمُقيمينَ ٱلصَّلُوة ٥ نصب على المدح أن جُعل يؤمنون الخبر لا أولئك وعطف على ما أنول البك والمرادُ بهم الانبياء أي يوَّمنون بالكتب والانبياء ﴿ وقرئُ بالرفع عطفا على الراسخون ﴿ او الصمير في يؤمنون ﴿ أو على انَّه منتدأ وَالْخِبرِ اولئنك سنونيهم وَٱلْمُوْتُنُونَ ٱلرَّحُوةَ رفعه لاحد الآَوْجُه المذكورة وَٱلْمُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ قدّم عليه الايمان بالانبياء والكتب وما يصدّقه من اتّباع الشرائع لانّه القصود بالآية أُولِتُكَ سَنُوّتيهم أَجْرًا عَظِيمًا على جمعهم بين الايمان الصحيح والعبل الصالح ، وقرأ جمرة سَيُوتِيهِمْ بالياء (١٣١) إِنَّا أَوْحَيْنَا الِّينَك ركوع ٣ ٢٠ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ جِوابٌ لاهل الكنابعي اقتراحهم أن ينول عليهم كتابا من السماء واحتجاج عليهم بأنّ امره في الوحى كسائر الانبياء وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرُهِيمَر وَاسْمُعِيلَ وَاسْحُفَ وَيَعْفُوبَ وَّالْأَسْبَاط وَعيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونْسَ وَهُرُونَ وَسُلَيْمَانَ خصّهم بالذكر مع اشتمال النبين عليهم تعظيما لهم فان ابرهيم اول أولى العَرْم منهم وعيسى آخرُهم والباقين اشراف الانبياء ومشاهيرهم وَآتَيْنَا دَاوُد زَبُورًا وقرأ حمرة زُبُورًا بالصم وهو جمع زِبْر بمعنى مربور (١٩٢) وَرُسُلًا نصب بمُصْمَر دلّ عليه اوحينا اليك كأَرْسَلنا ٢٥ او فسَّرِه قَدُّ قَصَصْنَا ﴿ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ اى من قبل هذه السورة او اليومِ وَرْسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَى تَكْليمًا وهو منتهى مراتب الوحى خصّ به موسى من بينهم وقد فصّل الله محمّدا صلعمر

جزء ٢ بأن اعطاه مثل ما اعطى كلّ واحد منهم (١٩٣) رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ نصب على المدح او باضمار رفوع " ارسلنا او على الحال ويكون رُسُلا مُوطَّنًا لما بعده كقولك مررت بزيد رجلا صالحا لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ اللهُ ا

السّمان الوعلى الحال ويقولوا لولا ارسلت الينا رسولا فينبّهنا ويعلّمناً ما لمر نكن نعلم وفيه تنبيه على الله خَبّة بَعْدَ ٱلرّسُلِ فيقولوا لولا ارسلت الينا رسولا فينبّهنا ويعلّمناً ما لمر نكن نعلم وفيه تنبيه على الله والآخر الله بعثة الانبياء الى الناس منعلّقة بارسلنا او بقوله مبشّرين ومنذرين وحجّة اسمر كان وخبره للناس او على الله والآخر واللام منعلّقة بارسلنا او بقوله مبشّرين ومنذرين وحجّة اسمر كان وخبره للناس او على الله والآخر حال ولا يجوز تعلّقه بحتجّة لانه مصدر وبعّد طرف لها او صفة وكان ٱلله عَزيرًا لا يغلّب فيما يردده حكيمًا فيما دبر من امر النبوة وخص كلّ نبيّ بنوع من الوحى والاعجاز (١٩٣) لكن ٱلله يشهد استدراك عن مفهوم ما قبله وكانه لمّا تعنّبوا عليه بسؤال كتاب ينزل عليهم من السماء واحتج عليهم بقوله النا اوحينا اليك قال النهم لا يشهدون ولكن الله يشهد او انهم انكروه ولكن الله يثبته ويقرّره بما أَنْرَلَ النّبكَ من القران المحز الدال على نبوّتك روى انّه لمّا نول انّا اوحينا اليك قالوا ما نشهد لك . المناسفة عليه المناسفة الم

فنولت أنزَلَهُ بِعِلْمِهِ انوله ملتبسا بعلمه الخاص به وهو العلم بتأليفه على نظم يحجر عنه كلّ بليغ او بحال من يستعدّ للنبوّق ويستأهل نوول الكتاب عليه او بعلمه الدى يحتاج اليه الناسُ في معاشم ومعادم من يستعدّ للنبوّع على الاوّليْن حال عن الفاعل وعلى الثالث حال عن المفعول والمجلة كالتفسير لما قبلها والجارِّ والمجرور على الاوّليْن حال عن الفاعل وعلى الثالث حال عن المفعول والمجلة كالتفسير لما قبلها والله لدَّن يَشْهُدُونَ ايضا بنبوّتك وفيه تنبيه على انّهم يَودون أن يعلموا صحّة دعوى النبوّة على وجه يستغنى عن النظر والتأمّل وحدا النوع من خواص الملك ولا سبيل للانسان الى العلم بامتال ذلك سوى ١٥ الفكر والنظر فلو اتى هولاء بالنظر الصحيح لعوفوا نبوّتك وشهدوا بها كما عوفت الملائكة وشهدوا الفكر والنظر فلو اتى هولاء بالنظر الصحيح لعوفوا نبوّتك وشهدوا بها كما عوفت الملائكة وشهدوا أنّ وكفى بما اقام من الحجج على صحّة نبوّتك عن الاستشهاد بغيرة (١٩٥) إنَّ وَكَفَى بِاللّهِ عَنْ سَبِيلِ آللّهِ قَدْ صَلّوا صَلَلاً بَعِيدًا لانّهم جمعوا بين الصلال والاضلال ولان المُصِلّ المُصِلّ النّين نَفُرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ آللّهِ قَدْ صَلّوا صَلَلاً بَعِيدًا لانّهم جمعوا بين الصلال والاضلال ولان المُصِلّ

يكون أَغْرَقَ في الصلال وابعد من الاقلاع عنه (١٩٦) إنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا وَظَلَمُوا محمّدا صلعمر بانكار نبوته او الناسَ بعدهم عمّا فيه صلاحهم وخلاصهم او بَاعم من ذلك والآية تدلّ على ان الكفّار مخاطبون ٢٠ بالفروع اذ المراد بعمر المجامعون بين الصفر والظلم لَمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيغَفْرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْديَهُمْ طَرِيقًا (١٦٧) الله طَويقَ جَهَنّمَ خَالِدِينَ فيهَا أَبَدًا لَجَرى حكمة السابق ووعده المحتوم على انَّ من مات على كفوه فهو خالد في النار وخالدين حال مقدّرة وَكَانَ فَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا لا يصعب عليه ولا يستعظمه

(١٩٨) يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْرِ لمَّا قَرْر امر النبوَّة وبين الطريق الموصّل الى العلم بها ووعيدَ من انكرها خاطب الناس عامّة بالدّعوة والوام الحجّة والوعد بالاجابة والوعيد على الردّ ٢٥ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ الى ايمانا خيرا لكم او ٱثّتوا امرا خيرا لكم ممّا انتم عليه وقيل تقديره يكن الايمان خيرا لكم ومنعه البصريّون لان كَانَ لا يحذف مع اسمه الله فيما لا بدّ منه ولاته يؤدّى الى حذف الشرط

وجوابه وَانْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بعنى وان تكفروا فهو غنى عنكمر لا يستصرّر بكفركم جزء ٣ كما لا ينتفع بايمانكم ونبَّه على غناه بقوله لله ما في السموات والارض وهو يعمّر ما اشتملتا عليه وما ركوع ٣ تركّبتا منه وَكَانَ ٱللَّهُ عَليمًا باحوالهم حَكيمًا فيما دبّر لهم (١٩٩) يَا أَهْلَ ٱلْكتَابِ لَا تَغْلُوا في دينكُمْر الخطاب للفريقين غلت اليهود في حطّ عيسى حتّى رموه بانَّه وُلد لغير رشدة والنصارى في رفعه حتّى ه اتَّخدُوه الها وقيل للنصاري خاصَّة فانَّه اوفق لقوله وَلاَ تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ الَّا ٱلْحَقَّ يعني تنزيهه عن الصاحبة والولد انَّمًا ٱلْمُسِيخُ عِيسَى آبْنُ مَرْيُمَر رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتْهُ ٱلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ اوصلها البها وحصّلها فيها وَرُوحٌ مِنْهُ ودو روح صدر منه لا بتوسّط ما يجرى مجرى الاصل والمادّة لم وقيل سمّى روحا لانّه كان يُحْبِي الاموات او القلوب فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُوا تَلْتَلَّا الله الآلهة ثلاثة الله والمسيح ومريم ويشهد عليه قوله تعالى اانت قلت للنَّاس أتَّخُ ذوني وأمَّى إلهين من دون اللَّه او اللَّه ثلاثة ان صحَّ انَّهم يقولون .١ اللّه ثلاثة اقانيم الاب والابن وروح القدس ويرددون بالاب الذات وبالابن العلم وبروح القدس الحيوة إِنْتُهُوا عن التتليث خَيْرًا لَكُمْ نصبه كما سبق إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ رَاحِدٌ اى واحد بالذات لا تعدُّدُ فيه بوجه ما سُجْعَانُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ اسْتِحه تسبيحا من ان يكون له ولد فاتَّه يكون لن يعادله مثَّلُ ويتطّرق البع فنا الله ما في ٱلسَّمَوات وَمَا في ٱلأَرْص خلفا وملكا لا يماثله شي من ذلك فينتخذه ولدا وكفَي بأللَّه وكيلًا تنبيه على غناه عن الولد فان الحاجة اليه ليكون وكيلا لابيد والله سجانه قائم بحفظ الأشياء كأف ه في ذلك مستغني عمَّن يَخْلفه أو يُعينه (١٧٠) لَنْ يَسْتَنْكَفَ ٱلْمَسِينَ لن يأنف من نكفت الدمع أذا تحيته ركوع ٢ باصبعك كيلا يُرَى اثره عليك أنْ يَكُونَ عَبْدًا للله من أن يكون عبدا له فان عبوديّته شرف يُتباهى به وانَّما المَدِّلَّة والاستنكاف في عبوديَّة غيرة روى أنَّ وفد نحبران قالوا لرسول الله لم تَعبب صاحبنا قال ومن صاحبكم قالوا عيسي قال وائي شيء اقول قالوا تقول الله عبد الله قال الله ليس بعار ان يكون عبدًا لله قالوا بلى فنولت وَلا ٱلْمُلَائكَة ٱلْمُقَرَّبُونَ عدلف على المسجِّج اي ولا يستنكف الملائكة المقرّبون ان ٢. يكونوا عبيدا لله واحتج به من زعم فضل الملائكة على الانبياء وقال مساقه لرد النصارى في رفع المسيم عن مقام العبوديّة وذلك يقتصى أن يكون المعلوف أعلى درجة من المعلوف عليه حتّى يكون عدم استنكافهم كالدليل على عدم استنكافه وجوابه أنَّ الآية للردُّ على عَبُدة المسيم والملائكة فلا يتَّجه ذلك وأن سُلِّم اختصاصها بالنصاري فلعلَّه اراد بالعطف المبالغة باعتبار التكثير دون التكبيم كقولك اصبح الاميرُ لا يخالفه رئيس ولا مرؤوس وان اراد به التكبير فغايته تفصيل المقرّبين من الملائكة ٥٠ وهم الكُرُّوبيتون النّذين حول العرش او مَنْ هو اعلى منهم رتبةً من الملائكة على المسبح من الانبياء وذلك لا يستلوم فصلَ احد الجنسين على الآخر مطلقا والنواعُ فيه (١٧١) وَمَنْ يَسْتَنْكَفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُبر يترقع عنها والاستكبار دون الاستنكاف ولذلك عطف عليه وانما يستعل حيث لا استحقاق بخلاف التكبّر فانه قد يكون باستحقاق فَسَجَّشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعًا فيجازيهم (١٧١) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَات

جرء ٢ فَيُونِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَرِيدُهُمْ مِنْ فَصْلِعِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنْكُفُوا وَٱسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ركوع م (١٧٣) وَلا يَجِدُونَ لَهُمْر مَنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا تفصيل للمجازاة العامّة المدلول عليها من فحوى الكلام فكانَّه قال فسيحشرهم اليه جميعا يومَ يحشر العبان للمجازاة \_ او لمجازاتهمر فانَّ اثابة مقابليهمر والاحسان اليهم تعذيب لهمر بالغمّر والحسوة (١٧٢) يَما أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بْرْهَانَ مِنْ رَبَّكُمْ وَأَتْوَلَّنَا اِلَيْكُمْ نُورًا مبينًا عنى بالبرهان المجرات وبالنور القران اى قد جاءكم دلائل العقل وشواهد النقل ولم ه يبق لكم عذر ولا علَّة وقيل البرهان الدين او الرسول او القران فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا بَّاللَّه وَاعْتَصَمُوا به فَسَيْدْخِلْهُمْ فِي رَحْمَة مِنْهُ ثُوابِ قدّره بازاء ايمانه وعمله رحمةً منه لا قضاء لحقّ واجب وفضل احسان زائد عليه وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ الى الله وقيل الى الموعود صِرَائلًا مُسْتَقِيمًا هو الاسلام والطاعة في الدنيا وطريق الجنّة في الآخرة (١٧٥) يَسْتَعْنُونَكَ اي في الكلالة حذفت لدلالة الجواب عليها روى ان جابر بي عبد الله كان مريضا فعاده رسول الله فقال الله فقال الله فكلفة فكيف اصنع في مالي فنزلت وفي آخر ما نول من الاحكام ١٠ قُلِ ٱللَّهٰ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ سبق تفسيرها اوَّلَ السورة إِنِ آمْرُو فَلَكَ لَيْسَ لَهْ وَلَذَ وَلَه أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ارتفع امروُّ بفعل يفسّره الظاهر وليس له ولد صفة له او حال عن المستكنّ في هلك والواو في وله يحتمل الحال والعطف ، والمراد بالاخت الاخت من الابوين او الاب لانَّه جُعل اخوها عَصَبة وابنُ الآم لا يكون عَصَبنة ، والولد على ظاهره فان الاخت وان ورثت مع البنت عند عامّة العلماء غير ابن عبّاس لكنتها لا ترت النصف وَهُوَ يَرِثُهَا اى والمء يرث اخته ان كان الامر بالعكس إنْ لَمْ يَكْنْ لَهَا وَلَذْ ذكرا ١٥ كان او انشى ان اربد بيرتها يرث جميع ما لها والله فالمراد به الذكر اذ البِّنت لا تجب الاخ والآية كما لم تدلّ على سقوط الاخوة بغير الولد لم تدلّ على عدم سقوطهم بد وقد دلّت السنّة على انّهم لا يرثون مع الاب وكذا مفهومُ قوله قل الله يفتيكم في الكلالة أن فسَّرَتْ بالميَّت فَإِنْ كَانَمَا ٱثْمَنَيْن فَلَهُمَا ٱلتُّلْتَان ممَّا تَرَكَ الصمير لمن يرث بالاخوة وتتنيتُه محمولة على المعنى وفائدة الاخبار عنه باثنتين التنبيد على انَّ الحكمر باعتبار العدد دون الصغر والكِبر وغيرها وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءَ فَللذَّكِرِ مِثْلُ ٣٠ حَظِّ ٱللَّٰنْتَيَيْنِ اصله وان كانوا اخوة واخوات فغُلَّب الذكر يُمَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَصِلُّوا اى يسيّن لكمر صلالكمر الذي من شأندم اذا خُلّيتم وطباعكم لتحترزوا عنه وتتحمّوا خلافه او يبيّن لكمر الحقّ والصواب كراهةً أنْ تصلُّوا وقيل لثلَّه تصلُّوا فحذف لا وهو قول الكوفيِّين وَٱللَّهُ بِكُلَّ شَيْءٌ عَليمُ فهو عالمر بمصالم العباد في المَحْيا والمات ، عن النبيّ صلعم من قرًّا سورة النساء فكأنَّما تصدَّى على كلّ مؤمن ومؤمنة ورث ميراثنا وأعْطى من الاجر كمن اشترى محمَّرا وبرئ من الشرك وكان في مشيئة الله ٢٥ من الذين يتجاوز عنهم •

## 

(١) يَا أَيُهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِٱلْعُفُودِ الوفاء هو القيام بمقتصى العهد وكذلك الايفاء والعقد العهد جزء ٩ م الموثَّق قال الحُطَيْئَة

قوم اذا عَقَدوا عَقْدا لجارهم شَدّوا العِناجَ وشَدّوا فوق الكَرَبَا

وأصلُه الجع بين الشبئين بحبيث يعسر الانفصال ولعلّ المراد بالعقود ما يعمّر العقود الَّتي عقدها الله على عباده والزمها ايّاهم من التكاليف وما يعقدون بينهم من عقود الامانات والمعاملات وتحوها ممّا يجب الوفاء به او يَحْسُن إنْ جملنا الامر على المشترك بين الوجوب والنَدْب أُحلَّتْ لَكُمْر بَهيمَة ٱلأَنْعَام تفصيل ا للعقود ، والبهيمة كلّ حيّ لا يميّز وقيل كلّ ذات اربع وإضافتها الى الانعام للبيان كقولك ثوب خَرّ ومعناه البهيمة من الانعام وفي الازواج الثمانية وألَّحف بها الظباء وبقر الوحش وقيل ها المراد بالبهيمة وْتَحُوْهَا مَمَّا يَمَاثُلُ الانعام في الاجترار وعدم الانبياب واضافتها الى الانعام لملابسة الشبع الَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ الله محرَّمُ ما يتلى عليكم كقولة تعالى حُرَّمت عليكم الميتة او الله ما يتلى عليكم تحريمه غَيْرَ مُحلّى التَّميْد حال من الصمير في لكم وقيل من واو اوفوا وقيل استثناء وفيه تعسَّف ، والصيد يحتمل الصدر والمفعول ٥١ وَأَنْتُمْ حُرْهُ حال عمّا استكنّ في مُحلّى ، والخُرُم جمع حَرام وهو المُحّرِم إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُر مَا يُوِيدُ من تحليل او تحريم (٢) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحلُّوا شَعَائِرَ ٱللَّه يعني مناسك الحبِّ جمع شعيرة وهي اسمر ما أشعر اي جعل شعارا سمّى به اعمال الحجّ ومواقفه الآسها علامات الحجّ واعلام النسك وقيل دين الله لقوله ومن يعظُّم شعائر الله أي دينة وقيل فرائضة الَّتي حدَّها لعباده وَلاَ ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ بالقتال فيه أو النسي ﴿ وَلاَ ٱلْهَدْيَ ما أَهْدى الى الكعبة جمع فَدْية كجَدْى جمع جَدْية السَّرْجِ وَلاَ ٱلْقَلَائِدَ اى ذوات القلائد ٢. من الهَدِّي وعطفُها على الهدى للاختصاص فانَّها اشرف الهَدِّي أو القلائد انفسها والنهي عن احلالها مبالغة في النهي عن التعرّض للهَدّى ونظيره قوله تعالى ولا يُبدين زينتَهن والقلائد جمع قلادة وفي ما قُلَّد به الهَدّى من نَعْل او لحام شجرٍ او غيرها ليُعْلَم به انَّه هَدَّى فلا يُتعرَّض له وَلا آمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قاصدين لريارت يَبْنَغُونَ فَضَّلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا إن يُثيبهم ويرضى عنهم والجلة في موضع الحال من المستكيّر, في آمّين وليست صفة له لاتّه عامل والمختار أنّ اسم الفاعل الموصوف لا يعمل وفائدتُه استنكار ٢٥ تعرُّض من هذا شأنه والتنبيهُ على المانع له وقيل معناه يبتغون من الله رزقا بالتجارة ورضوانا بزعمهم اذ روى انّ الآية نزلت عامر القصيّة في خجّاج اليمامة لمّا همّ المسلمون ان يتعرّضوا لهم بسبب انّه كان

جوء ٦ فيهمر الخطمر بن شُريْح بن ضُبيْعة وكان قد استاق سَرْحَ المدينة وعلى هذا فالآية منسوخة ٬ وقرى ركوع ٥ تَبْتَغُونَ على خطاب المؤمنين (٣) وَإِذَا حَلَلْنُمْ فَأَصْطَادُوا إِذْنُ فَى الاصطياد بعد زوال المحرِّم ولا يَلْزَم من ارِادة الأباحة ههنا من الأمّر دلاله الأمّر الآتي بعد الحَظْر عّلى الاباحة مطلقا ، وقرى بكسر الفاء على القاء حركة هزة الوصل عليها وهو ضعيف جدًّا وقسرى أَحْلَلْنُمْ يقال حلَّ المُحْرِمُ وأحلَّ وَلاَ يَجْرِمُنَّكُمْ ولا يحملنَّكم اولا يكسبنَّكم شَنَآنُ قُوم شدَّة بغضهم وعداوتهم وهو مصدر اضيف الى المفعول او الفاعل ه وقرأ ابن عامر واسمعيل عن نافع وابن عيّاش عن عاصمر بسكون النون وهو ايضا مصدرٌ كليّان او نعتُ معنى بغيضُ قوم وفَعْلان في النعت اكثر أَنْ صَدُّوكُمْ عَن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ لأَن صدُّوكم عنه عامَ الحُدَهْبية وقرأ لين كثير وابو عمرو بكسر الهمزة على انّه شرط معترض اغنى عن جوابه لا يجرمنّكمر أَرْ، تَعْتَدُوا بالانتقام وهو ثاني مفعولي يجرمنّكم فانّه يعدّى الى واحدوالي اثنين ككَسَب ومن قرأً يُحْرِمَنَّكُمْ بِصِمِّرِ الياء جعله منقولا من المتعدّى الى مفعول بالهموة الى مفعولين وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبرّ وٱلتَّقْوَى ١٠ على العفو والاغصاء ومتابعة الامر ومجانبة الهوى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوان للتشقَّى والانتقام وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ فانتقامه اشدّ (۴) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ٱلْمَيْتَةُ بيان ما يتلى عليكم ، والميتة ما فارقة الروح من غير تذكية وَّالدُّم أي الدم المسفوح لقولة تعالى أو دما مسفوحا وكان أهل الجاهليّة يصبّونه في الأُمْعاء ويشوونها وَلَحْمُ ٱلْخِنْرِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ دِيرِ اي رُفع الصوت لغير اللَّه به كقولهمر باسمر اللات والعربي عند ذبحه وَالْمُنْخَنقَةُ الَّتي ماتت بالخنق وَالْمُوْتُوذَةُ المصروبة بنحو خشب او ١٥ جبر حتى ماتت من وَقَدُته اذا ضربته وَاللهُ مَرِدّيةُ الّني تردّت من علْو او في بمر فماتت وَالنَّطِيحَةُ الّنِي نطحتها اخرى فماتت والتاء فيها للنقل وَمَا أَكَلَ ٱلسَّبُعَ اى وما اكل منه السبع فمات وهو يدلّ على انّ جوارج الصيد اذا اكلت ممّا اصطادته لمر يحلّ الَّا مَا ذَكَّيْنُمْ الَّا ما ادركتم ذكاتَه وفيه حيوةٌ مستقرّةٌ من ذلك وقيل الاستثناء مخصوص بما اكلّ السبع ، والذَّكُوة في الشرع بقطع الحلقوم والمَرِىء بمحدَّد وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصْبِ واحد الانصاب وفي اجبار كانت منصوبة حول البيت يذبحون ٢٠ عليها ويعُدُّون ذلك قُرْية وقيل هِ الاصنام وعَلَى بمعنى اللام او على اصلها بتقدير وما ذبح مسمَّى على الاصنام وقيل هو جمع والواحد نِصاب وَأَنْ تَسْنَقْسِمُوا بِاللَّزِلَامِ اى وحرّم عليكم الاستقسام بالاقداح وذلك انّهم اذا قصدوا فعلا ضربوا ثلاثة اقدام مكتوبٌ على احدها امرني ربّي وعلى الآخر نهاني ربّي والثالث غُفْل فان خرج الآمر مصوا على ذلك وان خرج الناهي تنجنبوا عنه وان خرج الغفل اجالوها ثانيا فعني الاستقسام طلبُ معرفة ما تُسم لهم دون ما لم يقسمر بالازلام وقبل هو استقسام الجَرور بالاقداج على ٢٥ الانصباء المعلومة وواحد الازلام زَلَم كَاجَمَل وزُلَم كَصُرَد ذَٰلِكُمْر فِسْقُ اشارة الى الاستقسام وكونه فسقا لاته دخول في علم الغيب وضلائل باعتقاد أنّ ذلك طريف البد وافتراد على الله أن اربد برقي الله وجهالذ

وشوك أن اربد به الصنم أو الميسرِ المحرَّم أو الى تناول ما حُرَّم عليهم ٱلْيَوْمَ لم يُرد به يوما بعينه وأتما أراد جزء ٢ الزمان الحاضروما يتمل به من الازمنة الآتية وقيل اراد يوم نرولها وقد نرلت بعد عصريوم الجعة عرفة ركوع ه حَجّة الوداع بَيْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ اى من ابطاله ورجوعكم عنه بتحليل هذه الخبائث وغيرها او من أن يغلبوكم عليه فَلَا تَخْشَوْهُمْ أَن يَظْهَرُوا عليكم وَأْخْشُونِ وأَخْلِصوا الخشية لى (٥) ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ه دِينَكُمْ بالنصر والاظهار على الاديان كلّها او بالتنصيص على قواعد العقائد والتوقيف على اصول الشرائع وقوانين الاجتهاد وَأَتَّمَمْنُ عَلَيْكُمْر نعْمَتي بالهداية والتوفيق او باكمال الدين او بفتح مِكَّة وهدم منار الجاعليّة وَرَصِيتُ لَكُمُ ٱلْاسْلَامَ دينًا اخترته لكمر دينا من بين الاديان وهو الدين عند الله لا غيرُ فَمَن ٱضْفِلَّ متَّصل بذكر المحرِّمات وما بينهما اعتراض بما يوجب التجنّب عنها وهو انّ تناوُلها فسوى وحُرْمتها من جملة الدين الكامل والنعة التامّة والاسلام المرضى والمعنى فمن اضطر الى تناول شيء من ١. هذه المحرّمات في مُخْمَصَة مجاعة غَيْرَ مُنْجَانِفِ لِإِنّم غير ماثل له ومنحرف اليه بأن يأكلها تلذّذا او مجاوزا حدَّ الرخصة كقوله غير باغ ولا عاد فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ لا يؤاخذه باكله (٢) يَسْأَلُونَكَ مَا ذَا أُحلَّ لَكُمْ لمَّا تَصَمَّى السَّوَّالِ معنى القول أُوتِّع على الْجِلَّة ، وقد سبق الكلام في ما ذا ، وانَّما قال لهم ولمر يقل لنا على الحكاية لان يسألونك بلفظ الغيبة وكلا الوجهين سائغ في امثاله ، والمستول ما احلَّ لام من المطاعم كاتهم لمّا نُلى عليهم ما حُرّم عليهم سألوا عمّا احلّ لهم فُلْ أُحلَّ لَكُمْ آلقّنيّبَاتُ ما لم تستخبثه الطباع ٥ السليمة ولمر تتنقر عنه ومن مفهومه حُرْمُ مستخبَّثات العرب او ما لم يَدُلُّ نَدُّن ولا قياسٌ على حُرْمته وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ ٱلْحَبَوَارِ جِ عِطفٌ على الطّيبات ان جُعل مَا موصولة على تقديرِ وصَيْدُ ما علمتمر وجملةً شرطيّةٌ أن جُعلت شرطا وجوابُها فكلوا ، والجوارج كواسب الصيد على اهلها من سباع ذوات الاربع والطير مُكَلِّينَ معلّمين ايّاه الصيد والمكلّب مؤدّب الجوارج ومُصْريها بالصيد مشتقٌ من الكَلْب لانّ التأديب يكون اكثر فيه وَآثَرَ او لانّ كلّ سبع يسمّى كلبا لقوله صلعمر اللّهمّر سلّطْ عليه كلبا من ٢. كلابك وانتصابه على الحال من علّمتم وفائدتها المبالغة في التعليم تُعَلّمُونَهُنّ حال ثانية أو استيناف ممًّا عَلَّمَكُمْ ٱللَّهُ مِن الحِيل ولُأرُق التأديب فان العلم بها إلهامٌ من الله أو مكتسَبُّ بالعقل الذي هو منحة منه او ممّا علمكم ان تعلّموه من اللّباع الصيد بإرسال صاحبه وينرجر بزجره وينصرف بدعائه ويمسك عليه الصيد ولا يأكل منه فَكُلُوا ممًّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وهو ما لم يأكل منه لقوله عم لعدى بن حاتم وان اكل منه فلا تأكل اتما امسك على نفسه واليه نهب اكثر الفقهاء وقال بعضهم لا يُشْترط ٢٥ ذلك في سباع الطيو لان تأديبها الى هذا للدّ متعدّر وقال آخرون لا يُشْترط مطلقا وَآذْ كُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْه الصمير لما علَّمتم والمعنى سمّوا عليه عند ارساله او لما امسكن بمعنى سمّوا عليه اذا ادركتم ذَكاتُه وَآتَقُوا ٱللَّهَ في محرّمانه إنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ فيوَاخذكم بما جلّ ودنّ (٧) ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ ٱلطَّيِّبَاتُ

جزء ١ وَطَعَامُ ٱلَّذينَ أُوتُوا ٱلْكتَابَ حلُّ لَكُمْ يتناول الذبائيج وغيرها ويعمَّر الّذين اوتوا الكتاب اليهود ركوع ه والنصاري واستثنى على رضه نصاري بني تغلب وقال ليسوا على النصوانيّة ولم يأخذوا منها الا شرب الخمر ولا يُلْحَق بهم المجوس في ذلك وان الحقوا بهم في التقرير على الجزية لقوله عم سُنُّوا بهمر سُنَّة اهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ فلا عليكم أَن تُطْعِوهم وتبيعوه منهمر ولو حُرّم عليهم لمر يَجْزُ ذلك وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ للرائر او العفائف وتخصيصهن بعث على ما هو ه اللولى وَٱللَّهُ حُصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلَكُمْ وان كَنَّ حربيًّات وقال ابن عبّاس لا تحلّ الحربيّات إنَّا آتَيْنَامُوفُنَّ أُجُورُفُنَّ مهورهن وتقييد الحلّ بايتائها لتأكيد وجوبها والحنّ على الاولى وقيل الراد باينائها النزامها مُحْصِنِينَ اعقاء بالنكاح غَيْرَ مُسَانِحِينَ مجاعرين بالرنا وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانِ مسرِّين به والخِدْن الصديق يقع على الذكر والانثى وَمَنْ يَكُفُوْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فِ ركوع ٢ ٱلآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ يريد بالايمان شرائع الاسلام وبالكفر به انكاره والامتناع عنه (١) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ١٠ آمَنُوا اذَا قُمْتُمْ لَى ٱلصَّلْوِةِ اى اذا اردتم القيام كقوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعدُّ بالله من الشيطان الرجيم عبر عب ارادة الفعل بالفعل المسبب عنها للايجاز والتنبية على انّ من اراد العبادة ينبغى ان يبادر اليها بحيث لا ينفك الفعل عن الارادة او اذا قصدتم الصلوة لان التوجّه الى الشيء والقيام اليه قصدٌ له ، وظاهر الآية يوجب الوضوء على كلّ قائم الى الصلوة وان لمر يكن مُحْدثا والاجماع على خلافه الم روى انَّه عم صلَّى الخمس بوضوء واحد يومَر الفتح فقال عمر رضه صنعتَ شيئًا لمر تكن تصنعه فقال ١٥ عمدا فعلتُه فقيل مطلق اربد به التقييد والعني إذا قمتمر إلى الصلوة محدثين وقيل الامر فيه للندب وقيل كان ذلك ارّل الامر ثمّر نُسمَ وهو ضعيف لقوله عمر المائدة من آخر القران نرولا فأحمّوا حلالها وحَرَّموا حرامها فَآغْسلُوا وُجُوهَكُمْ أَمِرّوا الماء عليها ولا حاجة الى الدلك خلافا لمالك وَأَيْديكُمْ الى ٱلْمَرَافف الجهور على دخول المرفقين في المغسول ولذلك قبل إلى بمعنى مَع كقوله تعالى ويزدكم قوّة الى قوّتكم او متعلَّقة بمحذوف تقديرُه وايديكم مضافةً الى المرافق ولوكان كذلك لم يبق معنى التحديد ولا لذكره ٢٠ مريدُ فائدة لانّ مطلق اليد يشتمل عليها وقيل الّ تُفيد الغاية مطلقا وأمّا دخولها في الحكم او خروجها منه فلا دلالة لها عليه واتما يُعلّم من خارج ولم يكن في الآية وكانت الايدى متناولة لها فحكم بدخولها احتياطا وقيل الى من حيث انها تفيد الغاية تقتصى خروجها والله لم تكن غاية كقوله فنظرة الى ميسرة وقولة ثمّ اتمّوا الصيام الى الليل لكن لمّا لمر يتميّر الغاية فهنا عن ذي الغاية وجب انخالها احتياطا وَامْسَحُوا برُدوسكُمْ الباء مزيدة وقيل للتبعيض فانَّه الفارق بين قولك مسحت المندبل ٢٥

ومسحت بالمنديل ووجهُم أن يقال أنَّها تدلُّ على تصمين الفعل معنى الالصاف فكانَّه قيل وألصقوا

المسمر برءوسكم وذلك لا يقتضى الاستيعاب خلاف ما لو قيل وامسحوا رءوسكم فانَّه كقوله واغسلوا جرء ١ وجوهكم ، واختلف العلماء في قدر الواجب فاوجب الشافعيّ اتلُّ ما يقع عليه الاسم احدًا باليقين ركوع ١ وابو حنيفة مَسْمَ رُبع الرأس لاته عمر مسج على ناصيته وهو قريب من الربع ومالك مَسْمَ كله اخذا بالاحتياط وَأَرْجُلِكُمْ إِنَّى ٱلْكَعْبَيْنِ نصبه نافع وابن عامر وحفص والكسائتي ويعقوب عطفا على وجوفكم ويؤيده السُنَّة الشائعة وعملُ الصحابة وقولُ اكثر الائمة والتحديث أن المسر لم يحدّ وجرّه الباقون على الجوار ونظيره كثير في القرآن والشعر كقوله تعالى عذاب يوم اليم وحور عين بالجرّ في قراءة حمرة والكسائتي وقولهم جُخُّرُ ضَبٌّ خَرِب وللنَّحاة باب في ذلك وفائدتُه التنبية على اتَّه ينبغي ان يقصد في صبّ الماء عليها وتغسل غسلا يقرب من المسج وفي الفصل بينة وبين اخوية ايماء على وجوب الترتيب وقرى بالرفع على وارجلكم مغسولة (٩) وَإِنْ كُنْتُمْ جُنْبًا فَٱطَّهَّمُوا فاغتسلوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْعَنى أَوْ ١٠ عَلَى سَفَرِ أَوْ جَآءً أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ ٱلْغَائِطِ أَوْ لَامُسْتُمْ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَحِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعيدًا طَيَّبًا فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْر وَأَيْدِيكُمْر مِنْهُ سبق تفسيره ولعلّ تكريره ليتصل الكلام في بيان انواع الطهارة مًا يُرِيكُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرِّج اى ما يريد الامر بالطهارة للصلوة او الامر بالتيمم تصييقا عليكمر وَلَكَنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ لِينظِّفكم او ليطهّركم عن الذنوب فانّ الوضوء تكفير للذنوب او ليطهّركم بالنواب إذا اعوزكم النطهر بالماء فمفعولُ يريد في الموضعين محذوف واللام للعلَّة وقبل مويدة والمعني اه ما يويد الله ان يجعل عليكم من حَرَج حتى لا يرخّص لكمر في التيمّم ولكن يريد ان يطهّركم وعو ضعيف لانّ أَنْ لا تُقدَّر بعد المريدة وَليُتمَّر نعْمَتَهُ عَليْكُمْر ليتمّر بشرعه ما هو مَطْهَرة لابدانكم ومَكْفَرة لذنوبكم نعبتُه عليكم في الدين أو ليتمّ برُخَصه انعامه عليكم بعرائمه لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ نعِنَه ، والآية مشتملة على سبعة امور كلّها مَثْنَى اطهارتان اصل وبدل ٢ والاصل اثنان مستوعب وغير مستوعب ٣ وغير المستوعب باعتبار الفعل غسل ومسيح ۴ وباعتبار المحلّ محدود وغير محدود ه وانّ آلتهما مائع · وجامد ٢ وموجبهما حدث اصغر واكبر v وانّ المبيئ للعدول الى البدل مرض او سفر وانّ الموعود عليهما تطهير الذنوب واتمام النعة (١) وَٱذْكُرُوا نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ بِالاسلام لتُذكّركم المنعم وتْرغّبند في شكره وَمنيتَاقَهُ ٱلَّذِي وَاتَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْنُمْ سَمَّعْنَا وَأَطَعْنَا يعني الميثاق ٱلّذي اخذه على المسلمين حين بايعهم رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكرة او ميثاني ليلة العقبة او بيعة الرضوان وَأَتَّفُوا ٱللَّهَ في انساء نعته ونقص ميتاقه إنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ اي حفياتها فيجازيكمر ٢٥ عليها فصلا عن جليّات اعمالكم (١١) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قُوَّامِينَ للَّه شُهَدَآء بِٱلْفِسْط وَلَا يَجْرَمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْم عَلَى أَنْ لَا تَعْدلُوا عدّاه بِعَلَى لتصمّنه معنى الحمل والمعنى لا يحملنّكم شدّة بغضكم للمشركين

جرء ٦ على ترك العدل فيهمر فتعتدوا عليهمر بارتكاب ما لا يحلّ كُمْثُلَة وقذف وقتل نساه وصِبْية ونقص عهد ركوع ٢ تشقيا ممًّا في قلوبكم اعْدلُوا هُوَ أَتْرَبُ للتَّقْوَى اى العدل اقرب الى التقوى صَمِّح لهمر بالعدل وبين اتَّه بمكان من التقوى بعد ما نهاهم عن الجور وبيِّن انَّه مقتضي الهوى واذا كان هذا للعدل مع الكقَّار فما ظَنُّك بالعدل مع المؤمنين وَّاتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ فيجازيكم بع وتكرير هذا الحكمر امّا لاختلاف السبب كما قبل أنّ الاولى نولت في المشركين وهذه في اليهود أو لمويد الاهتمام بالعدل ٥ والمبالغة في اطفاء ناثرة انغيظ (١١) وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفَرَة وَأَجُو عَظيم المَّا حذف تانى مفعولَى وعد استغناء بقوله لهم مغفوة فاته استيناف يستنه وقيل الجلة في موقع المفعول فان الوعد صَرْبٌ من القول وكانة قال وعدهم هذا القول (١٣) وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا وِهَايَتِنَا أُولَيْكَ أَعْجَابُ ٱلْجَحِيمِ هذا من عادته تعالى أن يُتبع حالَ احد الفريقين حالَ الآخر وفاء بحقّ الدعوة وفيه مريدُ وعد للمؤمنين وتطييب لقلوبهم (١٠) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا آذْكُرُوا نعْمَتَ ٱللَّه عَلَيْكُمْ روى انَّ المشركين رأوا ١٠ رسول الله والمحابه بعُسْفان قاموا الى الظُّهُر معا فلمّا صلّوا نسموا ألّا كانوا اكبّوا عليهم وهموا ان يوقعوا بهم اذا قاموا الى العصر فرد الله كيدهم بأن انول صلوة الخوف والآية اشارة الى ذلك وقيل اشارة الى ما روى انَّه عم الى تُربُّطُهُ ومعه الخلفاء الاربعة يستقرضهم لدية مسلمَيْن قتلهما عمرو بن أُمَيَّة الصَّمْريّ خطأً يَحْسبهما مشركين فقالوا نعم يا ابا القاسم اجلس حتى نُطْعهك ونُقْرضك فاجلسوه وهموا بقتله فعم عمرو بن حجّاش الى رَحْى عظيمة يطرحها عليه فامسك الله يده فنزل جبريل فاخبره فخرج وقيل ١٥ نزل رسول اللّه منرلا وعلّف سلاحه بشجرة وتفرّق الناس عنه نجاء اعرابيّ فسلّ سيفه نقال من يمنعك منى فقال الله فاسقطه جبريل من يده واخذه الرسول وقال من يمنعك منى فقال لا احد أشهدُ ان لا اله الله وان محمدا رسول الله فنولت إذْ هَمْر قَوْم أَنْ يَبْسُطُوا إِنَّيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ بالقتل والاهلاك يقال بسط البع يده إذا بطش به وبسط البه لسانه إذا شتمه فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ منعها إن تُمَدّ البكم ورد مصرتها رَكُوع ٧ عنكُم وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَنَوَكَّ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ فانَّه الكافى لايصال الخبير وَدَفْع الشَّر (٥) وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ ٢٠

ميناً قى بنى اسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا منْهُمُ ٱثّنَى عَشَرَ نَقِيبًا شاهدا من كلّ سبط ينقب عن احوال تومه ويفتش عنها او حُفيلا يكفل عليهم بالوفاء بها أُمروا به روى ان بنى اسرائيل لمّا فرغوا من فرعون واستقرّوا بمصر امرهم الله بالمسير الى اربحا ارض الشام وكان يسكنها الجبابرة الكنعانيّون وقال انّى كتبتها لكم دارا وقرارا فآخرجوا اليها وجاهدوا من فيها فاتى ناصركم وامر موسى ان يأخذ من كلّ سبط كفيلا عليهم بالوفاء بما أمروا به فاخذ عليهم الميثاق واختار منهم النقباء وسار بهم فلمّا دنا من ارض ٢٥ كنعان بعث النقباء يتجسّسون الاخبار ونهاهم ان يحدّثوا قومهم فرأوا أجراما عظيمة وبأسا شديدا فهابوا ورجعوا وحدّثوا قومهم ونكثوا الميثاق الّا كالب بن يُوفنا من سبط يهوذا ويوشع بن نون من سبط افرائهم بن يوسف وَقَالَ ٱللّهُ إِنّى مَعَكُمْ بالنصرة لَقِنْ أَقَنَهُمْ ٱلصَّلُوةَ وَآتَيْنَمْ ٱلرَّلُوقَ وَآمَنْتُمْ بِرْسُلِى وَعَرَّرُمُوهُ

اى نصرتموهم وقويتموهم واصله الذبّ ومنه التعزير وَأَقْرَضْتُمْ ٱللَّهِ مَرْضًا حَسَنًا بالانفاق في سبيل الخيم جزء ٢ وقرصا يحتمل المصدر والمفعول لأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّيآتِكُمْر جوابُّ للقسم المدلول عليه باللام في لئن ساتُّ ركوع ٧ مسدَّ جواب الشرط وَلَأَدْخِلَتَّكُمْر جَنَّاتٍ تَحْرِي مِنْ خَوْتِهَا ٱلْأَنْهَارْ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْر بعد ذلك الشرط المؤتَّد المعلَّق به الوعدُ العظيمُ فَقَدْ صَلَّ سَوآءَ ٱلسَّبيل صلالا لا شبهة فيه ولا عُذر معه بخلاف من كفر قبل ذلك اذ قد يمكن أن يكون له شبهة ويتوقمر له معذرة (١٩) فَبِمًا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّافُمْر طردناهم من رجتنا او مسخناهم او ضربنا عليهم الجزية رَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً لا تنفعل عن الآيات ُ والنُذر وقرأ جمرة والكسائيّ قَسيَّةً وهي امّا مبالغةُ قاسية او بمعنى رديّة من قبولهم درهم قسيُّ اذا كان مغشوشا وهو ايضا من القسوة فانَّ المغشوش فيه يُبْس وصلابة وقرئُ قسيَّةً باتَّباع القاف السينَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلَمَ عَنْ مَوَاضعه استيناف لبيان قسوة قلوبهم فانَّه لا قسوة اشدَّ من تغيير كلام الله والافتراء ١٠ عليه وجوز ان يكون حالا من مفعول لعنّاهم لا من القلوب اذ لا ضمير له فيه وَنُسُوا حَشًّا وتركوا نصيبا وافيا ممًّا ذُكُّرُوا به من التورية او من اتباع محمّد صلعم والمعنى أنّهم حرّفوا التورية وتركوا حظّهم ممّا أنول عليهم فلم ينالوه وقيل معناه انه حرّفوها فرلت بشوم اشياء منهاعي حفظه ال روى انّ ابن مسعود قال قد ينسى المرا بعض العلم بالمعصية وتلا هذه الآية وَلا تَزَالْ تَتَلَعْ عَلَى خَاتَنة منْهُمْر خيانة أو فرقة خائنة أو خائن والتاء للمبالغة والمعنى أنّ الخيانة والغدر من عادتهم وعادة أسلافهم دا لا تزال ترى ذلك منهم اللَّا قَليلًا منْهُمْ لمر يخونوا وهمر الَّذين آمنوا منهم وقيل الاستثناء من قوله وجعلنا قلوبهم قاسية فَاعْفُ عَنْهُمْ وَآصْفَحْ أَن تابوا وآمنوا او عاهدوا والترموا الجزية وقيل مطلقٌ نُسن بآية السيف أنَّ ٱللَّهَ يُحبُّ ٱللَّهُ عُسنينَ تعليل للامر بالصفيح وحتَّ عليه وتنبيه على أنَّ العفو عن الكافر الخائن احسان فصلا عن العفو عن غيره (١٧) وَمنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذُنَا مِيثَاتَهُمْ اى واخذنا من النصاري ميثاقه كما اخذنا ممن قبله وقيل تقديره ومن الذَّين قالوا انَّا نصاري قَوْمٌ اخذنا وانَّما ٢٠ قال قالوا انّا نصارى ليدلّ على انَّهُ سَمُوا انفسهم بذلك انَّعاة لنصرة اللَّه فَنَسُوا حَظًّا ممًّا ذُكَّرُوا به فَأَغْرِيْمًا فالزمنا من غَرِى بالشيء اذا لصف به بَيْنَهُمْ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِر ٱلْقِيْمَةِ بين فِرَق النصارى وعمر نسطورية ويعقوبية وملكائية او بينهم وبين اليهود وَسُوْفَ يُنتِبُّهُمْ ٱللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بالجزاء والعقاب (١٨) يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ يعنى البهود والنصارى ووحد الكتاب لاتَّ للجنس قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا لْبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْنُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ كَنَعْت محمَّد صلعم وآهة الرَّجْم في التورية وبشارة عيسى ٢٥ باجد في الانجيل وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ممَّا تنخفونه لا يخبر به اذا لم يصطر اليه امرَّ دينيُّ أو عن كثير منكم فلا يؤاخذه بخُرْمه قَدْ جَآءَكُمْ من ٱللَّه نُورُ وَكتَاكُ مُبِينَ يعني القرآن فانَّه الكاشف لظلمات الشكَّ

جزء ٦ والصلال والكتابُ الواصلح الاعجاز وقيل يويد بالنور محمّدا صلعم يَهْدى به ٱللّهُ وحّد الصمير لآن المراد رَكُوع ٧ بهما واحد او لاتهما كواحد في الحكم مَن ٱتَّبَعَ رِضْوَالَهُ من اتَّبع رضاه بالايمان منهم سُبُلَ ٱلسّلام طُرْق السلامة من العذاب أو سبل اللّه وَيْخْرِجُهُمْ مِنَ ٱلطُّلْمَاتِ إِنَّى ٱلنُّورِ من انواع الكفر الى الاسلام بِالنّفِهِ باراداته او بتوفيقه وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ طريق هو اقربُ الطرق الى الله ومؤدّ اليه لا محاله (١١) لَقَدٌ كَفَرَ ٱلَّذِينَ فَالْوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيخِ ٱبْنُ مَرْيَمَ هم الّذين قالوا بالاتّحاد منهم وقيل لمريصرت ٥ به احد منهم ولكن لمّا زعموا انّ فيه لاعوتا وقالوا لا اله الّا واحد لزمهم ان يكون هو المسيم فنُسب اليهم الازمُ قولهم توضيحا لجهلهم وتفضيحا لمعتقدهم قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا فمن يمنع من قدرته وارادته شياً إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ ٱلْمَسِيجَ ٱبْنَ مَوْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا احتج بذلك على فساد قولهم وتقريرُه أنَّ المسبيح مقدورٌ مقهورٌ قابل للفناء كسائر المُمْكنات ومن كان كذلك فهو بمُعْول عن الالوهيّة (٣) وَللَّه مُلْكُ ٱلسَّمْوَات وَٱلْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُفُ مَا يَشَآء وَٱللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيْء قَديدُ ازاحة لما عرض له من الشبهة في امره والمعنى الله سجانه قادر على الاطلاق يخلق من غير اصل كما خلق السموات والارض ومن اصل كاخلف ما بينهما فينشى من اصل ليس من جنسه كآدم وكثير من الحيوانات ومن اصل جانسه امّا من ذَكَر وَحْدَه كما خلق حوّاء او من انثى وَحْدَها كعيسى او منهما كسائر الناس (١١) وَقَالَت ٱلْبَهُودُ وَٱلنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءَ ٱللَّهِ وَآحَبَّاؤُهُ اشياع ابنَيْه عرير والمسيح كما قيل لأشياع ابن الرُبيْر الخُبِيْبُون او المقرِّبون عنده قُرْبَ الاولاد من والدهم وقد سبق لنحو ذلك مريدُ بيان في ١٥ سورة آل عمران قُلْ فَلمَ يُعَدِّبُكُمْ بِكُنُوبِكُمْ اى فإن صبَّع ما زعمتم فلمر يعدُّبكمر بذنوبكمر فان من كان بهذا المنصب لا يفعل ما يوجب تعذيبُه وقد عدَّبكم في الدنيا بالقتل والاسر والمسخ واعترفتم باتَّه سيعذَّبكم بالنار ايّاما معدودات بَلْ أَنْتُمْ بَشَرُّممَّنْ خَلَقَ منى خلقه اللّه يَغْفِرُ لِمَنْ مَشَآء وهمر من آمن به وبرسله وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَآء وهم من دفر والمعنى انَّه يعاملكم معاملة سائر الناس لا مريَّة لكم عليم وَللَّه مُلْكُ ٱلسَّمْوَات وَٱللَّرْص وَمَا بَيْنَهُمَا كلُّها سواء في كونه خلقا وملكا له وَالَّيْه ٱلْمَصير فيجازي المحسن ٢٠ باحسانه والمسىء باساءته (٣) يَا أَشْلَ ٱلْكتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولْنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ اي الدين وحُذف لظهوره او ما كتمتم وحُذف لتقدّم ذكره وجوز أن لا يقدّر مفعول على معنى يَبْذُل لكمر البيان والجلة في موقع الحال اي جاءكم رسولنا مبيّنا لكم عَلَى فَتْرَة منَ "الرُّسْل منعلّق بجاءكم اي جاءكم على حين فتور من الارسال وانقطاع من الوحى او بيبين حالً من الصمير فيه أَنْ تَقُولُوا مَا جَآءَنَا مَنْ بَشير وَلا نَدْيِرِ لِرَافِقُ إِن تَقُولُوا ذَلْكَ وَتَعْتَذْرُوا بِهِ فَقَدٌ جَآءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذْيرٌ مِتعَلَّق بمحذوف اي لا تَعْتَذُرُوا ٢٥ بما جاءنا فقد جاءكم وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ ننَيْء قدير ولي فيقدر على الارسال تَتْرَى كما فعل بين موسى وعيسى

عليهما السلام كان بينهما الف وسبعبائة سنة والف نبى وعلى الارسال على فترة كما فعل بين عيسى جزء ٢ ومحمد صلعم كان بينهما ستمائة او خمسمائة ونسع وستون سنة واربعة انبياء ثلاثة من بنى اسرائيل رَنوع ٧ وواحد من العرب خالد بن سِنان العبسي ، وفي الآية امتنان عليهم بأن بعث اليم حين انطمست آثار الوحى وكانوا احوج ما يكونون اليه (٣٣) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِة يَا قَوْمِ آذْكُرُوا نِعْمَتَ آنلَة عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ رَكُوع ٨ الوحى وكانوا احوج ما يكونون اليه (٣٣) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِة يَا قَوْمِ آذْكُرُوا نِعْمَتَ آنلَة عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ رَكُوع ٨

فيكُمْ أَنْبِياءَ فارشدكم وشرّفكم بهم ولم يبعث في امّة ما بعث في بنى اسرائيل من الانبياء وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا الى وجعل منكم او فيكم وقد تكاثر فيهم اللوك تكاثر ألانبياء بعد فرعون حتى قتلوا يحيى وهمّوا بقتل عيسى وقيل لمّا كانوا مملوكين في ايدى القبط فأنقذهم اللّه وجعلهم مالكين لانفسهم وامورهم سمّاهم ملوكا وآتاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَالَمِينَ مِن فلق الحرو تظليل انغمام وانوال المن والسلوى وخوها ممّا آتاهم وقيل المراد بالعالمين عالمي زمانهم (٣) يَا قَوْمِ ٱدْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ارص بيت المقدس سميّت بذلك لانها كانت قرار الانبياء ومسكن المؤمنين وقيل الطور وما حوله وقيل دمشق وفلسّطين وبعض الأردُن وقيل الشأم ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللّهُ لَكُمْ قسمها لكم او كتب في اللوح انّها تتكون مسكنا لكم ولكن ان آمنتم واطعتم لقوله لهم بعد ما عصوا فانّها محرّمة عليهم ولا ترتدوا على أدّبَارِكُمْ ولا ترجعوا مُدْبرين خوفا من الجبابرة قيل لمّا سمعوا حالهم من النقباء بكوا وقالوا ليتنا مثنا بمصر ولا ترجعوا مُدْبرين خوفا من الجبابرة قيل لمّا سمعوا حالهم من النقباء بكوا وقالوا ليتنا مثنا بمصر تعالوا نجعل علينا رأسا ينصوف بنا الى مصر او لا ترتدوا من دينكم بالعصيان وعدم الوثوق على اللّه تعالوا نجعل علينا رأسا ينصوف بنا الى مصر او لا ترتدوا من دينكم بالعصيان وعدم الوثوق على اللّه عالم قانون خواب الدارين وجوز في فتنقلبوا الجورم على العطف والنصبُ على الجواب (٣٥) قالُوا يَا

مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ متغلّبين لا يتأتى مقاومتُهم والجَبَّارِ فَعَالَ من جَبَرَهُ على الامر بمعنى أَجْبِرِهُ وهو الله على الله على ما يريده وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ وهو الله على ما يريده وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ

ان لا طاقة لنا بهم (٣١) قَالَ رَجُلانِ كالب ويوشع مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ الى يَخافُون الله ويتقونه وقيل كانا رجلين من الجبابرة اسلما وصارا الى موسى فعلى هذا الواو لبنى اسرائيل والراجع الى الموصول محذوف الى من الذين يخافُون بالصمر الى المَخُوفين وعلى الله عن الذين يخافُون بالصمر الى المَخُوفين وعلى المعنى الاول يكون هذا من الإخافة الى من الذين يخوفون من الله بالتذكير او يخوفهم الوعيد الوعيد المُعنى الله عليهم الله بالايمان والتثبت وهو صفة ثانية لرجلان او اعتراض ٱدْخُلُوا عَلَيْهِمْ ٱلْبَابَ باب قريتهم

اى باغتوهم وصاغطوهم فى المصيق وامنعوهم من الاصحار فَاذَا دَخَلْتُمُوهُ فَاتَكُمْ غَابِهُونَ لتعسّر الكرّ عليهم فى المصايق من عظم اجسامهم ولاتهم اجسام لا قلوب فيها ويجوز انَّ يكون علمهما بذلك من ٢٥ اخبار موسى عم وقوله كتب الله لكم او ممّا علما من عادته تعالى فى نصرة رسله وما عهدا من صنعه لمُوسى فى قهر اعدائه وَعَلَى ٱللّهِ فَتَوَكَّلُوا إنْ نُنْنُمْ مُومْنِينَ اى مؤمنين به ومصدّتين لوعده (٢٧) قالُوا بَا مُوسَى إنّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبُدًا نفوا دخولهم على التأكيد والتأبيد مَا دَامُوا فِيهَا بدل من ابدا بدل البعص جرء ٢ فَانْهُبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هُهُنَا قَاعِدُونَ قالوا ذلك استهانةً باللَّه ورسوله وعدمَ مبالاة بهما وقيل

ركوع ^ تقديره انهب انت وربّك يُعينك (٢٨) قَالَ رَبِّ انِي لاَ أَمْلُكُ اللّا نَفْسِى وأَخِى قاله شَكْوَى بنّه وحونه الى الله لمّا خالفه قومه وأيس منهم ولم يبق معه مُوافق يبنق به غير هرون عم والرجلان الملكوران وان كانا يوافقانه لمر يثق عليهما لما كابد من تلوّن قومه ويجوز ان يراد باخى من يؤاخينى فى الدين فيدخلان فيه ويُحتمل نصبُه عَطفا على نفسى او على اسم انّ ورفعُه عطفا على الصمير فى لا املك او على هملِّ إنّ واسمها وجرّه عند الكوفيين عطفا على الصمير فى نفسى فَاتُونْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقُومِ ٱلْفَاسِقِينَ بأن تحكم لنا بما نستحقّ وتحكم عليهم بما يستحقون او بالتبعيد بيننا وبينهم وتخليصا من شحبتهم (٢٩) قَالَ فَانَّهَا فانّ الارض القدَّسة مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ لا يدخلونها ولا يملكونها بسبب عديبانهم

أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ عامل الظرف امّا محرّمة فيكون التحريم موقّتا غير موبّد فلا يخالف طاهر قوله التي كتب اللّه لكم ويؤيّد فلك ما روى ان موسى عم سار بعده بمن بقى من بنى اسرائيل المفتح أربيحا واقام فيها ما شاء اللّه ثمّر قُبِض وقبل الله فينس في التيه ولمّا احتُصر اخبرهم بان يوشع بعده فيق وان اللّه امره بقتال الجبابرة فسار بهم يوشع وقتل الجبابرة وصار الشأم كلّه لبنى اسرائيل وامّا يتيهون اى يسيرون فيها حَيارَى لا يرون طويقا فيكون التحريم مطلقا وقد قيل لمر يدخل الارض المقدّسة احد ممّن قال انّا لن ندخلها بل هلكوا في التيه وانّما قاتل الجبابرة اولائهم روى انّهم لبثوا اربعين سنة في ستّة فراسخ يسيرون من الصباح الى المساء فاذا همر بحيث ارتحلوا عنه وكان الغمام وأبعين سنة في ستّة فراسخ يليون على أنّ موسى وهرون كانا معهم في التيه اللّ انّه كان ذلك رَوْحا لهما وزيادة في درجتهما وعمود من نور يطلع بالليل فيضىء لهم وكان طعامهم المنّ والسلوى ومأوهم من الحجر الّذى يحملونه والاكثرُ على أنّ موسى وهرون كانا معهم في التيه الآ انّه كان ذلك رَوْحا لهما وزيادة في درجتهما وعقوبة لهم وأنّهما ماتا فيه مات هرون وموسى بعده بسنة ثمّ دخل يوشع اربحا بعد تلاثة اشهر ومات النقباء فيه بغتة غير كالب ويوشع فَلا تَأْسَ عَلَى ٱلقَوْمِ ٱلْفُسِينَ خاصُب به موسى لمّا تلائة الله ومات النقباء فيه بغتة غير كالب ويوشع فَلا تَأْسَ عَلَى ٱلقَوْمِ ٱلْفُاسِقِينَ خاصُب به موسى لمّا

ركوع ٩ ندم على الدعاء عليهم وبين انّهمر احقّاء بذلك لفسقهمر (٣) وأتّلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَى آدَمَ قابيل وهابيل ١٠ اوحى الله الى آدم ان يزوّج كلَّ واحد منهما تنوّءُمة الآخر فسخط منه قابيل لان توءمته كانت اجمل فقال لهما آدم قرّبا قربانا فمِنْ أيّدُما قُبل تروّجها فقبل قربان هابيل بأن نولت نار فأكلته فازداد قابيل سخطا وفعل ما فعل وقبل لم يُرد بهما ابنى آدم لصُلْبه وانّهما رجلان من بنى اسرائيل ولذلك قال كتبنا على بنى اسرائيل بِٱلدَّقِ صفةُ مصدر محذوف اى تلاوةً ملتبسةً بالحق او حال من الصمير في اتل او

من نبأ اى ملتبسا بالصدى موافقا لما فى كُتُب الاولين اذْ قَرَبا قُرْبَافًا طرف النبا او حال منه او بدل دم على حذف مصاف اى اتل عليهم نبأها نبأ ذلك الوقت ، والفُرْبان اسم ما يُنقرّب به الى الله تعالى من ذبيجة او غيرها كما ان الخُلُوان اسم ما يُحْلَى اى يُعْظَى وهو فى الاصل مصدر ولذلك لم يثن وقيل تقديره اذ قرب كر وقرّب أَرْدَأَ قمم عمده وهابيل تقديره اذ قرب كرّ وقرّب أَرْدَأَ قمم عمده وهابيل

صاحبَ ضرع وقرّب حلا سمينا فَتَنْفَيِّلَ مِنْ آحَدِهِمَا وَلَمْر يُنْقَبَّلْ مِنَ ٱلْآخَرِ لانّه سَخِطَ حُكْمَر اللّه ولم جوء ٢ يُخْلِص النبّة في قربانه وقصد الى اخسِ ما عنكه قال لأَقْتُلَنَّكَ توعّده بالقتل لفرط الحسد له على تقبّل ركوع ٩

قربانه ولذلك قَالَ انْمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ في جوابه اى انّما أُتيتَ من قبَل نفسك بترك التقوى لا من قبَلى فلمَ تقتلني وفيه اشارة الى أنّ الحاسد ينبغى أن يرى حرمانه من تقصيرة وجتهد في تحصيل ما من بع صار المحسود محظوظا لا في ازالة حظّه فانّ ذلك ممّا يصرّه ولا ينفعه وأنّ الطاعة لا تُقبَل الّا من مؤمن

متّق (٣١) لَئِنْ بَسَطْتَ النَّى يُدَكَ لِتَقْتَلَنِى مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدَى الَيْكَ لَأَقْتَلَكَ النِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ قَيلً كان هابيل اقوى منه ولكن تحرّج عن قتله واستسلم له خوفا من الله لان الدفع لمر يُبَنَّ بعَدُ او تَحَرِّجا لما هو الافصل قال عم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله المقاتل وانتما قال ما انا بباسط في جواب لئن بسطت للنبرى عن هذا الفعل الشنيع رأسا والتحرّز من أن يوصف به ويُطْلق عليه ولذلك

ا اصّد النفى بالباء (٣٣) الى أُرِيدُ أَنْ تَبُوء باثْمِى وَاثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَضْحَابِ ٱلنَّارِ وَذَٰلِكَ جَرَآء ٱلطَّالِمِينَ العليد ثان للامتناع عن العارضة والمقاومة والعنى أنّما استسلم لك ارادة أن تحمل اثمى لو بسطت اليك يدى واثمك ببسطك يدك الى وبحود المُسْتَبّانِ ما قالا فعلى البادى ما لم يعتد المظلوم وقيل معنى باثمى باثم قتلى وباثمك الذى لم يتقبّل من اجله قربانك وكلاها فى موضع الحال اى توجع ملتبسا بالاثمين حاملا لهما ولعله لمر يرد معصية اخيه وشقاوته بل قصْدُه بهذا الكلام الى أنّ ذلك إن كان لا معالة واقعا فأريد ان يكون لك لا في فالمواد بالذات ان لا يكون له لا ان يكون لاخيه وجوز أن يكون المراد بالاثم عقوبته وارادة عقاب العاصى جاثرة (٣٣) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيه فسهلته له ووسعته من طاع له المرتغ اذا اتسع وقرى فَطَاوَعَتْ على الله فَاعَلَ بمعنى فَعَلَ او على انّ قَتْلُ اخيه كانّه نصاها الى الافدام عليه فطاوعته ولَهُ لويادة الربط كقولك حفظت لويد مالَه فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّخَاسِرِينَ دينا ودنيا اذ بقى مُدّة عموه مطرودا محوونا قبل قتل هاييل وهو ابن عشرين سنة عند عَقبة حَرَاء وقيل بالبصوة اذ بقى مُدّة عموه مطرودا محوونا قبل قتل قتل هاييل وهو ابن عشرين سنة عند عَقبة حَرَاء وقيل بالبصوة

الله على موضع المسجد الاعظم (٣٣) فَبَعْتُ آللَه غُرَابًا يَجْتُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيّهُ كَيْفَ يُوَرِى سَوْءَةَ أَخِيهِ روى الله عرابين فاقتتلا الله الله الله عرابين فاقتتلا فقتل احدها الآخر نحفر له بمنقاره ورجليه ثمّ القاه في الحفرة والصمير في ليرى لله او للغراب وكَيْفَ فقتل احدها الآخر نحفر له بمنقاره ورجليه ثمّ القاه في الحفرة والصمير في ليرى لله او للغراب وكيْف حال من الصمير في يوارى والجلة ثاني مفعولي يرى والراد بسوءة اخيه جسده الميّت فاته ممّا يُستقبح ان يُرى قَالَ يَا وَيْلَتَى كَلَمهُ جَرَع وتحسُّر والالف فيها بدل من هاء المتكلّم والمعنى يا ويلني آحصُرى الله فهذا اوانك والويل والويلة الهلكة أَجَرَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ فَذَا ٱللْغُرَابِ فَأُوارِى سَوْءَةً أَخِي لا أهتدى الى ما أهتدى اليه وقوله فأوارى عطف على اكون وليس جوابَ الاستفهام اذ ليس المعنى لو مجرت لواريت وقرئ بالسكون على فأنا اوارى او على تسكين المنصوب تتخفيفا فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ على قتله لِما وقرئ بالسكون على فامره وحمله على رقبته سَنةً او اكثرَ على ما قيل وتلمَّ للغراب واسودان لونه كابد فيه من التحيّر في امره وحمله على رقبته سَنةً او اكثرَ على ما قيل وتلمَّ لُوه الغراب واسودان لونه

جزء ٢ وتبرَّى ابويه منه اذ روى الله لمّا قتله اسود جسده فسأله آدم عن اخيه فقال ما كنت عليه وكيلا ركوع ١ فقال بل قتلته ولذلك اسور جسدك وتبرّأ عنه ومكث بعد ذلك مائة سنة لا يصحك وعَدَم الظَّفُر بما فعله من اجله (٣٥) منْ أَجْل ذٰلكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بسببه قصينا عليهم وَأَجْل في الاصل مصدرُ أَجَلَ شَرًا اذا جناه استعل في تعليل الجنايات كقولهم من جَرَّاك فعلنه اى من ان جررته اى جنينه تمّ اتُسع فيه فاستعمل في كلّ يتعليل ومِنْ ابتدائيّة متعلّقة بكتبنا اي ابتداء الكَتْب ونشوُّه من اجل ذلك ه أنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسِ بغير قتلِ نفس بوجب الاقتصاص أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ او بغير فساد ذيها كالشرك وقطع الطريق فَكَأَنَّما قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا من حيث انَّه هنك حرمة الدماء وسنَّ القنل وجرًّا الناس عليه او من حيث انّ قتل الواحد والجميع سواء في استجلاب غصب اللَّه والعذاب العظيمر وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَميعًا اى ومن تسبّب لبقاء حياتها بعفو او منع عن القتل او استنقاذ من بعض اسباب الهلكة فكاتّما فعل ذلك بالناس جميعا والمقصود منة تعظيم قتل النفس واحياتها في ١٠ القلوب ترهيبا عن التعرض لها وترغيبا في المحاماة عليها (٣٩) وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلْنَا بِٱلْبَيْنَاتِ ثُمَّ انَّ كَثيرًا منْهُمْ بَعْدَ ذَلكَ في ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ اي بعد ما كتبنا عليهم هذا التشديد العظيم من اجل امتال تلك الجناية وارسلّنا الّيهم الّرسل بالّآيات الواضحة تأكيدا للامر وتجديدا للعهد كي يتحاموا عنها كثيرٌ منهمر يسرفون في الارص بالقتل ولا يبالون بع وبهذا اتصلت القصّة بما قبلها ، والاسراف التباعد عن حدّ الاعتدال في الامر (٣٧) إِنَّمَا جَرَآة ٱلَّذِينَ يُعَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ اى يحاربون اولياءها وهم المسلمون ١٥ جعل محاربتهم محاربتهما تُعظيما واصل الحرب السلب والمراد به ههنا قطع الطريق وقيل المكاية باللصوصيّة وإن كانت في مِشْرِ وَيَسْعَوْنَ في ٱلأَرْضِ فَسَادًا اى مفسدين وياجوز نصبه على العلّة والمصدر لانَّ سعيهم كان فسادا فكانَّه قيل ويفسدون في الارض فسادا أُنْ يُقَتِّلُوا اي قصاصا من غير صلب ان أَفْرَدوا القتل أَوْ يُصَلَّبُوا اى يصلبوا مع القتل ان قتلوا واخذوا المال وللفقهاء خلاف في انّه يقتل ويصلب او يصلب حيًّا ويترك او يدمعن حتّى يموت أوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافِ تقطع ايديهم ٢. اليمنى وارجلهم البسرى إن اخذوا المال ولم يقتلوا أوْ يْنْفَوْا مِنْ ٱلْأَرْض ينفوا من بلد الى بلد بحيث لا يتمكُّنون من القرار في موضع أن اقتصروا على الاخافة وفسِّر أبو حنيفة النفي بالحبس ، وأُوُّ في الآية على هذا للتفصيل وقيل انه للتخيير والامام محيّر بين هذه العقوبات في كلّ قاطع طريف ذلك لَهُم خوى في ٱلدُّنْبَا ذلَّ ونصيحة وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ لعظم ذنوبهم (٣٨) الَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ استنباء مخصوص بما هو حقّ الله تعالى ويدلّ عليه قوله فَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحيمٌ أمّا القتل قصاصا ٢٥ فالى الاولياء يَسْفط بالتوبة وجوبه لا جوازه وتقييدُ التوبة بالتقدّم على القدرة يدلّ على أنّها بعد القدرة لاَّ تُسْقط الحدُّ وان اسقطت العذابَ وأنَّ الآية في قُطّاع المسلمين لانَّ توبة المشرك تدرأ عنه العقوبة قبل

القدرة وبعدها (٣٩) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱلَّهُ وَ ٱللَّهَ وَٱلبَّغُوا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَة اى ما تتوسّلون به الى ثوابه جزء ٢ والولفي منه من فِعْل الطاعات وترك المعاصي من وَسَلَ الى كذَّا اذا تقرَّب اليه وفي الحديث الوسيلة منولة ركوع ١٠ في الجنَّة وَجَاهِدُوا في سَبِيلِم بمحاربة اعدائه الظاهرة والباطنة لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ بالوصول الى اللَّه والفوز بكرامته (٤٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ من صنوف الاموال جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِعِ ه ليجعلوه فدية لانفسهم مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ واللام متعلّقة بمحذوف يستدعيه لَوْ اذ التقديرُ لو ثبت ان لهم ما في الارص ، وتوحيد الصمير في به والمذكور شيئان إمّا لاجرائه مجرى اسم الاشارة في خو قوله تعالى عَوانَ بَيْنَ ذلك او لانّ الواو في وَمِثْلَهُ بمعنى مع مَا تُقْبّلَ منْهُمْر جوابُ لو ولو بما في حيره خبرُ ان والجلة تنيل للزوم العذاب لهم وانه لا سبيل لهم الى الخلاص منه وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ تصربح بالمقصود منه وكذلك قوله (٢١) يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُمْ خِارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقيمٌ ا وقرى يُنخْرَجُوا من اخرج ، واتّما قال وما هم خارجين بدلَ وما يخرجون للمبالغة (٢٣) وَالسَّارِين وَالسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوا أَهْدَيْهُمَا جِملتان عند سيبويه اذ التقدير فيما يتلى عليكمر السارق والسارقة اي حُكْمُهما وجملة عند المبرّد والفاء للسببيّة دخل الخبر لتصمّنهما معنى الشرط أذ المعنى والّذي سرق والّني سرقت وقرى بالنصب وهو المختار في امثاله لابيّ الانشاء لا يقع خبرا الله باضمار وتأويل ، والسّوقة اخذ مال الغير في خفية وانما توجب القطع اذا كانت من حرز والمأخوذُ ربع دينار او ما يساويه لقوله عم ه القطع في ربع دينار فصاعدا وللعلماء خلاف في ذلك لاحاديث وردت فيه وقد استقصيت الكلام فيه في شرح المصابيح ، والمراد بالايدى الأيمان ويؤيِّده قراءة ابن مسعود أَيْمَانَهُمَا ولذلك ساغ وضع الجمع موضع المثنى نما في قوله فقد صغَّتْ قلوبكما اكتفاء بتثنية المضاف اليم واليد اسمر لتمام العصو ولذلك ذهب الخوارج الى انَّ المَقْطَع هو المنكب والجهور على انَّه الرُّسْغ لانَّه عم أَنَّى بساري فأم بقشع يمينه منه جَرَآء بما كَسَبًا نَكَالًا من ٱللَّه منصوبان على المفعول له او المصدر ودلَّ على فعلهما فاقطعوا ٣. وَاللَّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ (٣٣) فَمَنْ تَابَ من السِّراق مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ اى سرقته وَأَصْلَحَ امرَه بالتفصّي عن التبعات والعوم على أن لا يعود اليها فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْه إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحيمُ يقبل توبته فلا يعذّبه في الآخرة وامّا القطع فلا يسقط بها عند الاكثرين لأنّ فيه حقّ المسروق منه (٤٣) أَلَمْر تَعْلَمْر أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْك ٱلسَّمَاوَات وَٱلْأَرْض الخطاب للنبيُّ عم او لكلَّ احد يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاء وَيَغْفِر لَمِنْ يَشَاء وَاللَّه عَلَى كُلِّ شَيْء قَديرُ قدُّم النُّعذيبَ على المغفرة ايتاء على ترتيب ما سبق او لانّ استحقاق التعذيب مقدَّم او لانّ المراد بع ٢٥ القطع وهو في الدنيا (٤٥) يَا أَيُّهَا ٱلرُّسُولُ لَا يَحْرُنْكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ اى صنيعُ الَّذيين يقعون في الكفر سريعا اى في اظهاره اذا وجدوا منه فرصة مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَنْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُومُنْ قُلُوبُهُمْ اى من

جزء ١ المنافقين والباء متعلّقة بقالوا لا بآمنًا والواو تحتمل الحال والعطف وَمنَ ٱلَّذينَ عَادُوا عطف على من ركوع ١٠ اللذين قالوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذبِ خبرُ محذوف اى همر سمَّاعون والصميرُ للفريقين او للذين يسارعون وجموز ان يكون مبتدأ ومن الذين خبره اى ومن البهود قوم سمّاعون ، واللام في للكذب إمّا مزيدة للتأكيد او لتضمين السماع معنى القبول اى قابلون لما يفتريه الاحبار او للعلَّة والمفعولُ محذوف اى ستاعون كلامك ليكذبوا عليك فيه سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ لَمْر يَأْنُوكَ اى لجع آخرين من اليهود لم ٥ يحصروا مجلسك وتجافوا عنك تكبّرا وافسراطا في البغضاء والمعنى على الوجهين اى مُصْغون لهمر قابلون كلامهم او سمّاعون منك لاجُّلهم والانها اليهم وجوزان يتعلّق اللام بالكذب لانّ سمّاعون الثاني مكرّر للتأكيد اي سمّاعون ليكذبوا لقوم آخرين يُحَرّفُونَ ٱلْكَلَمَ منْ بَعْد مَوَاضعه اي يميلونه عن مواضعه الآى وضعه الله فيها إمّا لفظا باهاله او تغيير وضعه وإمّا معنى بحمله على غير المراد واجراته في غير موردة والجلة صفة اخرى لقوم او صفة لسمّاعون او حال من الضمير فيه او استيناف ١٠ لا موضع له او في موضع الرفع خبر لمحذوف اي هم يحرّفون وكذلك يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ فَذَا فَخُذُوهُ اى ان اوتيتمر هذا المحرّف فاقبلوه واعملوا به وَإِنْ كُمْر التُوتَوْهُ بل افتاكم محمّد خلافه فَأَكْذُرُوا اى فاحذروا قبولَ ما افتاكم بعروى ان شريفا من خيبرزني بشريفة وكانا مُحْصَنين فكرهوا رجمهما فارسلوها مع رفط منهم الى بنى قريظة ليسألوا رسول الله عنه وقالوا إن امركم بالجَلْد والتحميم فاقبلوا وإن امركم بالرجم فلا فامرهم بالرجم فأبوا عنه فجعل ابن صورياء حكما بينه وبينهم وقال له انشدك وإ الله الذي لا اله الا هو الذي فلف الجر لموسى ورفع فوقكم الطور وانجاكم واغرق آل فرعون واللَّذي انول عليكم كتابه وحلاله وحرامه هل تجدون فيه الرجم على من احصن قال نعم فوتبوا عليه فقال خفُّتُ إِن كَذَبُّنُه أَن ينول علينا العذاب فامر رسول اللَّه بالوانيين فرْجما عند باب المسجد وَمَنْ يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُ صلالته او فصيحته فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا فلي تستطيع له من اللَّه شيئًا في دفعها أُولَٰثِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ فُلُوبَهُمْ من الكفر وهو كما ترى نصُّ على فساد قول المعتولة ٢٠ لَهُمْ فِي ٱللَّذْنَيَا خِرْقٌ هوان بالجرية والخوف من المؤمنين وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَاكٌ عَظِيمٌ وهو الخلود في النار والصمير للّذين هادوا أن استأنفت بقوله ومن الّذين وإلّا فللفريقين (٤٦) سَمَّاعُونَ لِلْكَذَبِ كُرّره للتأكيد أَتَّ الْونَ للسُّحْت اى الحوام كالرشَى من سَحَنه اذا استأصله النّه مسحوتُ البركة وقرأ ابن كثير وابو عمرو والكسائتي ويعقوب بصمّنين وها لغتان كالعُنْق والعُنُق وترى بفتح السين على لفظ المصدر فَانْ جَآوُكَ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ تخيير لرسول اللّه اذا تحاكموا اليه بين الحكم والاعراض ٢٥ ولهذا قيل لو تحاكم كتابيّان الى القاضى لمر يجب عليه الحكمر وهو قول الشافعيّ والاصحُّ وجوبه اذا كان المترافعان أو احدها نميًّا لانًّا الترمُّنا الذبُّ عنهم ودَفْعَ الظلم منهم والآية ليست في أهل الذمّة

وعند الى حنيفة بجب مطلقا وَإِنْ تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَكَنْ يَضُرُوكَ شَيْتًا وَإِنْ حَكَمْتُ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ جوء المالعدل الذي امر الله به إِنَّ الله يُحِبُ الْهُقْسِطِينَ فيحفظهم ويعظم شأنهم (٢٠) وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ (كوع التَّوْرِينَةُ فيهَا حُكُمُ الله يَعْجِيبُ مِن تحكيمهم مَنْ لا يؤمنون به والحال الق الحصم منصوص عليه في الكتاب الدي هو عندهم وتنبية على اتهم ما قصدوا بالتحكيم معوفة الحق واقامة الشرع واتما طلبوا الكتاب الذي هو عندهم وإن لم يكن حكم الله في زعمهم وفيها حكم الله حال من التورية ان رفعتها بالظرف وإن جعلتها مبتداً فمن ضميرها المستكن فيه وتأنيثها لكونها نظيرة المؤتّث في كلامهم لفظا حَمَوْهُ الحَوْمُ وَلَى الله عند التحكيم وهو حَمَوْمُ الله على يحكمونك داخل في حكم التحجيب وَمَا أُولُتُكَ بِالنَّمُومِنِ بكتابهم بعد التحكيم وهو عطف على يحكمونك داخل في حكم التحجيب وَمَا أُولُتُكَ بِالنَّمُومِنِ بكتابهم لاعراضهم عنه اولا وعمّا عطف على يحكمونك داخل في حكم التحجيب وَمَا أُولُتُكَ بِالنَّمُومِنِ بكتابهم لاعراضهم عنه اولا وعمّا

يوافقه ثانيا أو بك وبع (٨٩) أنّا أنّورُنّا التّوراهة فيها فدّى يهدى الى الحق ونو و يكشف ما استبالم من ركوع اله الاحكام يَحْكُم بِهَا ٱلنّبِيْنِ أَى البياء بنى اسرائيل أو موسى ومَنْ بَعْدَه أن تلنا شرع مَنْ عَبْلنا شرع وبهذه الآية تبسّك القائل به آلّذين أسّله المنباء واقتفاء عَدْيهم لِلّذين عَالنبيين مدحا لهم وتنويها بشأن المسلمين وتعربضا باليهود واقهم بهعول عن دين الانبياء واقتفاء عَدْيهم لِلّذين هَاوُوا متعلق بانول أو بجكم اى يحكمون بها في تحاكمهم وهو يدلّ على أن النبيّون أنبياؤهم وَالرَّانِينُونَ وَالاَّحْبَارُ زُقَادهم وعلماؤهم السالكون طويقة انبيائهم عطف على النبيّون بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا مِنْ وَكَابُ الله بسبب امر الله الماهم بأن يحفظوا كتابه من التصييع والتحريف والراجع الى ما محذوف ومن للتبيين وكانوا عَلَيْه شُهَدَآه وَقَاده لا يتركون أن يغيّر أو شُهداء يبيّنون ما يخفى منه كما فعل ابن صورياء فلا تتَخْشُوا ٱلنَّاسَ وَآخَشُونِ نهي للحكما من يخشوا غير الله في حكوماتهم وبداهنوا فعل ابن صورياء فلا تتَخْشُوا ٱلنَّاسَ وَآخَشُونِ نهي للحكما من يخشوا غير الله في حكوماتهم وبداهنوا الرشوة والجاء وَمَنْ له يَحْكُم بِمَا أَنْوَلُ ٱللهُ مستهينا به منكوا له فأوليك فم آلكافرون والطالون والفاسقون فكفرهم بانكاره وطلمهم بقوله الكافرون والطالون والفاسقون فكفرهم بانكاره وطلمهم بالحكم على خلافة وسفهم بالحروج عنه وجوز أن يكون كر واحدة من الصفات الثلاث باعتبار حال انصبت على خلافة وسفهم بالحروج عنه وجوز أن يكون كر واحدة من الصفات الثلاث باعتبار حال انصبت الى المتناع عن الحكم به ملائمة لها أو لطائفة كما قبل هذه في المسلمين لاتصالها تحتابهم والظالون في البهود والفاسقون في النصارى (٢٩) وَكَتَنْمَا عَلَيْمُ فرضنا على اليهود فيها أي في التورية أَنَّ ٱلنَّفُسَ بَالنَّفْسَ بَالنَّفْسَ النَّفْسَ النَّفْسَ النَّفْسَ النَّفْسَ والنَّفْسَ والنَّفْسَ والنَّفْسَ والنَّفْسَ والنَّفْسَ والنَّفْسَ والنَّفْسَ والنَّفُون والفاسقون في النصارى قالناسون في النصاري الفائفة عن المحدود فيها أي النهود فيها أي في التورية أَنَّ النَّفْسَ والنَّفْسَ والنَّفْسَ النَّفْسَ والنَّفْسَ والنَّفْسُ والنَّفْسَلَّة والنَّفْسُ النَّفْسُ والنَّفَة والنَّفُون النَّفُون النَّمُ النَّفُون النَّفُون النَّفُون النَّفُون النَّفُون النَّفُون النَّفُون النَّفَا النَّفَا النَّو

جرء ٢ بالعين والانف مجدوعة بالانف والانن مصلومة بالانن والسنّ مقلوعة بالسنّ او على أنّ المرفوع منها ركوع ١١ معطوف على المستكنّ في قوله بالنفس واتّما ساغ لانّه في الاصل مفصول عنه بالظرف والجارّ والمجرورُ حال مبيّنة للمعنى وقرأ نافع وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وفي أُنْنَيْهِ بالاسكان حيث وقع وَالْاجُمْرُوحَ تَصَاصُ اى ذات قصاص وقرأ الكسائتي ايصا بالرفع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر على انّه اجمال للحكم بعد التفصيل فَمَنْ تَصَدَّقَ مِن المستحقين بَهُ بالقِصاص اي فمن عفا عنه فَهُوَ فالتصدّق كَقَّارَةٌ لَهُ للمتصدّق يكفّر ه الله به ذنوبه وقيل للجاني يُسقط عنه ما لرمه وقرى فَهُو كَفَّارْنُهُ لَهُ اي فالمتصدّق كقارته الّتي يستحقها بالنصدي له لا ينقص منها سيء وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْر بِمَا أَنْوَلَ ٱللَّهُ من القصاص وغيرة فَأُولَتُكَ فُمْر آلظَّالِمُونَ (٥٠) وَقَقَّيْمًا عَلَى آثَارِهِمْ اي واتْبعناهم على آثارهم نحذف المفعول لدلالة الجارّ والمجرور عليه والصميرْ للنبيون بِعِيسَى آبْنِ مَرْيَمَ مععول ثانٍ عُدّى اليه الفعل بالباء مُصَدّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ ٱلتّورية وَآتَيْنَاهُ ٱلْانْاجِيبَلُ وقرى بفتنج الهمزة فِبهِ هُدًى وَنُورٌ في موضع النصب بالحال وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرِيةِ ١٠ عطف عليه وكذا قوله وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وجوز نصبهما على المفعول لهما عطفا على محذوف او · تعليقا به وعطفُ (١٥) وَلْيَحْكُمْ أَعْلَ ٱلْانْحِيل بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فيه عليه في قراءة حزة وعلى الاول اللامر متعلّقة بمحذوف اي وآتيناه ليحكم وقرئٌ وَأَنْ ليبَحْكُمْ على انّ أَنْ موصولة بالامر كقولك امرتك بأنْ تُمْ اي وامرنا بأنْ يحكم وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ فَأُولِثُكَ فَمْ ٱلْفَاسِقُونَ عن حكمه او عن الايمان إن كان 'مستهينا به ' والآية تدلُّ على انَّ الانجيل مشتملة على الاحكام وانَّ اليهوديَّة منسوخة ببعثة عيسي ١٥ عم والله قان مستقلًا بالشرع وجملُها على ولجكموا بما انزل الله فيه من ايجاب العبل باحكام التورية خلافُ الظاهر (٥٢) وَأَنْوَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكَتَابَ بِٱلْحَقّ اى القرآن مُصَدّقًا لِمَا يَرْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ من جنس الكتب المنزلة فاللامر الاولى للعهد والثانية للجنس وَمُهَيَّبِنًا عَلَيْهِ ورقيبا على سائر الكتب يحفظه عن التغيير ويشهد له بالصحّة والتبات وقرئ على بِنْية المفعول اي هُومِنَ عليه وحوفظ من التحريف والحافظ له هو الله او الخُفّاظ في كلّ عصر فَاحْكُمْر بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزِلَ ٱللَّهُ اي بما انرل اليك وَلا تَنّبهُ أَفُوآهُمْ عَمَّا ٢. جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّقِ بالاحراف عند الى ما يشتهونه فعن صلة للا تتبع لنصمنه معنى لا تنحرف او حال من فاعله اى لا تتبع اهواءهم ماثلا عمّا جاءك لكُلّ جَعَلْنَا منْكُمْ اليّها الناس شوْعَةً شريعة وهي الطريقة الى الماء شبَّه بها الدين لاتَّه طريف الى ما هو سبب الحيوة الابديَّة وقريُّ بفتخ الشين ومنَّهَاجًا وطريقا واضحا في الدين من نَهَجَ الامرُ اذا وضح واستُدلّ به على انّا غير متعبّدين بالشراقع المتقدّمة (٥٣) وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحدَةً جماعة متفقة على دين واحد في جميع الاعصار من غير نسخ وتحويل ، ٢٥ ومفعولُ شاء محذوف دلّ عليه الجواب وقيل المعنى لوشاء اللّه اجتماعكم على الاسلام لأجبركم عليه

وَلَكِنْ لِيَبْلُوكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ من الشرائع المختلفة المناسبة لكرّ عصر وقرن هل تعلون بها مُدْعِنين جزء ٣ لها معتقدين أنَّ اختلافها بمقتصَى الحكمة الالهيَّة أمر تريغون عن الحقُّ وتفرَّطونِ في العبل فَأَسْتَبَقُوا (لوع ال ٱلْخَيْرَاتِ فابتدروها انتهازا للفرصة وحيازةً لفصل السبق والتقدّم إلى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا استيناف فيه تعليلُ الامر بالاستباق ووعدٌ ووعيدٌ للمبادرين والمقصّرين فَينَبِّنكُمْ بِمَا كُنْنُمْ فِيهِ تَتَخْتَلْفُونَ بالجراء الفاصل بين المحق والبطل والعامل والقصّر (٩٥) وَأَنِ آحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَثْرَلُ ٱللّهُ عطف على الكتاب اى انزلنا اليك الكتابُ والحُكْمُ اوعلى الحق اى انولناه بالحقّ وبأن ٱحْكم ويجوز ان يكون جملة بتقدير وأمرنا أن أَحْكم وَلَا تَتَبِعْ أَعْوَآءَهُمْ وَآحْنُرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضٍ مَا أَنْوَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ اى ان يصلُّوك ويصرفوك عنه وأنَّ بصلته بدلُّ من هُمَّ بدلَ الاشتمال اي احذرٌ فتنتهم او مفعول له أي احذرهم مخافةً أن يفتنوك روى أنّ أحبار اليهود قالوا انهبوا بنا الى محمّد لعلّنا نفتنه عن دينه فقالوا يا محمّد قد ١٠ عرفت أنّا احبار اليهود وأنّا إن اتّبعْناك اتّبعُنا اليهودُ كلّهمر وإنّ بيننا وبين قومنا خصومةً فنتحاكم البه فتقصى لنا عليهم ونحن نومن بك ونصدّقك فأبي ذلك رسول الله فنولت فَانْ تَوَلَّواْ عن الحكم المنول وارادوا غيره فَأَعْلَمْ أَتْمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ يعنى ذنب التوِّل عن حكمر الله فعبّر عنه بذلك تنبيها على أنّ لهمر ذنوبا كثيرة وهذا مع عظمه واحد منها معدود من جملتها وفيه دلالة على التعظيم كما في التنكير ونظيرُه قول لَبيد • أو يرتبطُ بعضَ النفوس جامُها • وَأَنَّ كَثيرًا مِنَ ٱلنَّاس ه لَفَاسَفُونَ لمتمرّدون في الكفر مُعْتَدون فيه (٥٥) أَفَحُكُم ٱلْجَاهليَّة يَبْغُونَ اللَّذي هُو الميل والمداهنة في الحكم والراد بالجاهلية الله الجاهلية التي ه متابعة الهوى وقيل نولت في بني قريظة والنصير طلبوا الى رسول اللّه ان يحكم بما كان يحكم به اهل الجاهليّة من التفاضل بين القتلى ، وقريُّ برفع الحُكْم هلي انّه مبتدأ ويبغون خبره والراجع محذوف حَدَّفَه في الصلة في قوله اهذا الذي بعث الله رسولا واستُضْعف ذلك في غير الشعر وقرئ أَفَحَكَمَ ٱلْجَاهِليَّةِ اي يبغون حاكما كحُكّام الجاهليَّة يحكم بحسب شهيَّتهم وفرأ ٣٠ ابن عامر تَبْغُونَ بالناء على قل لهمر الحكمر الجاهليّة تبغون وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللّه حُكْمًا لقَوْم يُوتنُونَ اى عندهم او اللام للبيان كما في قوله فَيْتَ لك اي هذا الاستفهام لقوم يوقنون فاتَّهم همر الَّـذين يتدبّرون الامور ويتحقّقون الاشياء بانظارهم فيعلمون أنّ لا احسن حكما من الله (٥٦) يَا أَتُّهَا ٱلَّذينَ ركوع ١٠ آمُنُوا لاَ تَتَّخَذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَى أَوْلِيَآءَ فلا تعتمدوا عليه ولا تعاشروهم معاشرة الاحباب بَعْضُهُ أَوْلِيَآءَ بَعْص اباء الى علَّة النهي اي فانَّهم متَّفقون على خلافكم يوالى بعضهم بعضا لاتَّحادهم في الدين واجماعهم على ٥ مصادّتكم وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَانَّهُ مِنْهُمْ اى ومن والاهم منكم فانّه من جملتهم وهذا تشديد في وجوب مجانبتهم كما قال عم لا تترائى أناراها او لان الموالين لهم كانوا منافقين إن اللَّهَ لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالمِينَ اى النهين طلموا انفسهم بموالاة الكفّار او المؤمنين بموالاة اعدائهم (٥٠) فَتَرَى ٱلَّذِينَ في قُلُوبهم مَرَضً

جرء ١ يعنى ابن أُبَى واضرابه يُسَارِعُونَ فِيهِمْر اى في موالاتهم ومعاونتهم يَقْولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصيبَنَا دَائرَةً ركوع ١/ يعتذرون بانَّهم يخافون أن تصيبهم دائرة من دوائر الزمان بأن ينقلب الامسر ويكون الدولة للكفَّار روى انّ عبادة بن الصامت قال لرسول الله انّ لى مَوالى من اليهود كثيرا عدنُهم وانيّ ابرأ الى الله ورسوله من ولايتهم وأوالى اللَّهُ ورسوله فقال ابن أبني اتى رجل اخاف الدوائر لا ابرأ من ولاية موالتي فنولت فَعَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَالَّيْ بِٱلْقَنْدِ لرسول الله صلعمر على اعدائه واظهارِ المسلمين أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِه بقطع شأفة ه اليهود من القندل والاجلاء او الامر باظهار اسرار المنافقين وتنلكم فَيْصْحِدُوا اى هُولاء المنافقون عَلَى مَا أَسَرُّوا في أَنْفُسهِمْر نَادمِينَ على ما استبطنوه من الكفر والشقّ في امر الرسول فضلا عمّا اظهروه ممّا اشعر على نفاقهم (٥٨) وَيَفُولُ ٱلَّذيرِيَّ آمَنُوا بالرفع قراءة عاصم وجهرة والكسائيّ على انَّم كلام مبتدأً ويؤيّده قراءة ابن تتبر ونافع وابن عامر مرفوعا بغير واو على انه جواب قائل يقول فما ذا يقول المؤمنون حينتك وبالنصب قراءة ابي عمرو ويعقوب عطفا على أن يأتي باعتبار المعنى وكانّه قال عسى أن يأتي الله بالفتح ويقولَ الدّبين .١ أمنوا او بجعله بدلا من اسمر الله داخلا في اسمر عسى مُغْنيا عن الخبر بما تصمّنه من الحدث او على الفتاح بمعنى عسى الله ان يأتي بالفتاح وبقول المؤمنين فانّ الاتيمان بما يوجبه كالاتيمان به أَقْوَلآ ۚ آلَّذِينَ أَقْسَمُوا بِٱللَّه جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ يقوله المؤمنون بعضهم لبعض تحبّبا من حال المنافقين وتبحِّما ما منّ الله عليهم من الاخلاص او يقولونه لليهود فانّ المنافقين حلفوا لهم بالمعاضدة كما حكى الله عنهم وإن قوتلتم لننصرتكم ، وجَهَّدُ الايمان اغلظها وهو في الاصل مصدر ونصبه على الحال ١٥ على تقدير اقسموا بالله يجهدون جهد ايماناهم فحذف الفعل واقيم المصدر مقامه ولذلك ساغ كونها معرفة او على المصدر لانَّه بمعنى اقسموا حَبِطَتْ أَعْمَالْهُمْ فَأَصْبَحُوا حَاسِرِينَ امَّا من جملة المقول او من قول الله شهادةً لهمر بحبوط اعمالهمر وفيه معنى التلجّب كانّه قيل ما احبط اعمالهمر فما اخسرهمر (٥٠) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِّنْ يَرْتَدُّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ قرأه على الاصل نافع وابن عامر وهو كذلك في الامامر والباقون بالانفام ، وهذا من الكائنات التي اخبر الله عنها قبل وقوعها وقد ارتد من العرب في ٢٠ اواخر عهد رسول الله صلعم ثلاثُ فرق بنو مُدَّاجِ وكان رئيسهم ذو الحمار الأَسْوَد العَنْسيّ تنبًّا باليمن واستولى على بلاده تمر قتاء فَيْرُور الدَيْلَميّ ليلةً قُبِض رسول الله من غدها واخبر الرسول في تلك الليلة فسُرّ المسلمون واتى الخبر في اواخر ربيع الاوّل وبنو حنيفة امحاب مُسَيّلمة تنبّأ وكتب الى ,سول اللّه من مسيلمة رسول اللّه الى محمّد رسول اللّه امّا بعد فانّ الارض نصفها لى ونصفها لـك فاجاب من محمّد رسول الله الى مسيلمة الكذّاب امّا بعد فانّ الارص لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين ٢٥ محاربه ابو بكر بجند المسلمين وتناه وحشى قاتلُ جزة وبنو اسد قوم طُلَيْحة بن خُوبْلد تنبّأ فبعث اليه رسول الله خالدا فهرب بعد القتال الى الشأم ثمّ اسلم وحُسْن اسلامه وفي عهد الى بكر سبعٌ فزارة قوم عيينة بن حصن وغطفان قوم قُرَّة بن سلمة القُشيريّ وبنو سُليم قوم الفجاءة بن عبد يَاليل

وبنو يربوع قوم مالك بن نُويرة وبعض تميمر قوم سجاح بنت المنذر المتنبَّثة زوجة مسيلمة وكمدة قوم جوء ٦ الاشعث بن قيس وبنو بكر بن وائل بالبحرين قوم الخطم بن زيد وكفى الله امرَ على يده وفي امرة ركوع ١٢ عمر بن الخطّاب غسّان قوم جَبَلة بن الأَيْهَم تنصّر وسار الى الشأم فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ قيل هم اهل اليمن لما روى انَّه عم اشار الى ابى موسى الاشعريُّ وقال قوم هذا وقيل الفرس لانَّه عم سئل ه عنهم فصرب يده على عاتف سُلُمان فقال هذا وذووه وقيل الذين جاهدوا يوم القادسية الفان من النخع وخمسة آلاف من كندة وبجيلة وثلاثة آلاف من افناء الناس ، والراجع الى مَنْ محذوف تقديرُه فسوف يأتى الله بقوم مكانَهم ، ومحبّة الله للعباد ارادة الهدى والتوفيق لهم في الدنيا وحسن الثواب في الآخرة ومحبّة العباد له ارادةُ طاعته والتحرّز عن معاصيه أَذلّة عَلَى ٱلْمُؤْمنينَ عاطفين عليهم متذلّلين لهم جمع ذليل لا ذلول فان جمعه ذُلُل واستعاله مع عَلَى إنسًا لتصمّنه معنى العطف والخنو او للتنبيه ا على انَّهم مع علَّو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون لهم او للمقابلة أَعرَّة عَلَى ٱلْكَافرينَ شداد متغلّبين عليهم من عزّه اذا غلبه وقرى بالنصب على الحال يُجَاهدُونَ في سَبيل ٱللَّه صفة اخرى نقوم او حال من الضمير في اعرّة ولا يَخَافُونَ لَوْمَة لائمر عطفٌ على يجاهدون بسمعني انّهم الجامعون بين الجاهدة في سبيل الله والتصلّب في دينه او حالّ بمعنى انّهم يجاهدون وحالهم خلاف حال المنافقين فاتَّهم يخرجون في جيش المسلمين خاتفين ملامة اوليائهم من اليهود فلا يعلون شيئًا يلحقهم فيه ٥ لومُّ من جهتهم ، واللومة المرَّة من اللوم وفيها وفي تنكير لاثمر مبالغتان ذُلكَ اشارة الى ما تقدَّم من الاوصاف فَصْلُ ٱللَّه يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاء يمنحه ويوقف له وَٱللَّه وَاسع كثير الفصل عَابِيم بمن هـو اهـله (٩٠) انَّمَا وَلَيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا لَمَّا نهى عن موالاة الكفرة نكر عقيبه من هو حقيف بها واتما قال وليَّكم ولم يقل اولياوكم للتنبية على انَّ الولاية لله على الاصالة ولوسولة والموَّمنين على التَّبع ٱلَّذِينَ يُقيمُونَ ٱلصَّلُوةَ وَيُولُونُونَ ٱلرَّكُونَ صفة للَّذِينَ آمنوا فانَّه جرى مجرى الاسم او بدل منه ويجوز ٣. نصبه و رفعه على المدح وَهُمْ رَاكِعُونَ متخشّعون في صلاتهم وزكاتهم وقيل هو حال مخصوصة بيؤتون اى يؤتون الزكوة في حال ركوعهم في الصلوة حرصا على الاحسان ومسارعةً البه واتَّها نزلت في عليَّ رضد حين سأله سائل وهو راكع في صلاته فطرح له خاتمه واستدلّ به السبيعة على امامته زاعمين ان المراد بالولي المتولّي للامور السمستحقّ للتمرّف فيها والنظاهرُها ذكرناه مع انّ حمل الجمع على الواحد ايضا خلاف الظاهر وإن صرّح انّه نول فيه فلعلّه جيء بلفظ الجع ليرغب الناس وم في مثل فعله فيندرجوا فيع وعلى هذا يكون دليلا على أنَّ الفعل القليل في الصلوة لا يُبْطَلها وأنَّ صدقة التطوّع تسمّى ركوة (١١) وَمَنْ يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا ومن يتّنخذهم اولياء فَإِنّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمْ ٱلْغَالِبُونَ اي فانَّهم الغَالِبون ولكن وضع الظاهر موضع المصمر تنبيها على البرهان عليه وكأنَّه قيل ومن يتول هؤلاء فهم حزب الله وحرب الله هم الغالبون وتنويها بذكرهم وتعظيما لشأنهم وتشريفا لبمر

جرء ٢ بهذا الاسم وتعريضا بمن يوالى غير هؤلاء بانّه حرب الشيطان واصل الحرب القوم يجتمعون لأمرٍ حَرَبَهُم رَكوع ١٣ (١٣) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَكُمْ فُوْقًا وَلَعِبًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ

قَبْلُكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَمَا عَنولت في رفاعة بن زيد وسُويْد بن الحارث اظهرا الاسلام ثمّ نافقا وكان رجال من المسلمين يوادّونهما وقد رتّب النهى عن موالاتهم على انتخاذهم دينهم هزوًا ولعبا ايماء الى العلّة وتنبيها على انّ من هذا شأنه بعيد عن الموالاة جدير بالمعاداة وفصّل المستهرئين باهل الكتاب والكفّار على قراءة من جرّة وهم ابو عمرو والكسائي ويعقوب والكفّارُ وان عمّ اهل الكتاب يطلقت على المشركين خاصّة لتضاعف كفوهم ومن نصبه عطفه على اللهين انتخذوا على انّ النهى عن موالاة من ليس على الحقّ رأسا سواء من كان ذا دين تَبِعَ فيه الهَوى وحرّفه عن الصواب كاهل الكتاب ومن لمريكن كالمشركين وأتنّفُوا آللّه بترك المناهى إنْ كُنْنُمْ مُومِنِينَ لانّ الايمان حقّا يقتصى ذلك وقيل ان كنتم مومنين بوعده

ووعيده (١٣) وَإِذَا تَادَيْنُمْ إِلَى أَلْصَلُوةِ أَتَتَخَذُوهَا فُرُواً وَلَعِبًا اَى اتّتَخذُوا الصلوة او المناداة وفيه دليل على ١٠ انّ الاذان مشروع للصلوة ووى انّ نصوانيّا بالمدينة كان اذا سمع المؤدّن يقول اشهد انّ محمّدا رسول الله قال أحرى الله الكاذب فدخل خادمه ذات ليلة بنار واهله نيام فتطاير شروه في البيت فاحرقه واهله فلك وَلَيْ الله الكاذب فدخل فالسفة يؤدّى الى الجهل بالحقّ والهزء به والعقل يمنع منه (١٣) قُلْ يَا أَشْلُ الكَانِ مَنْ قَوْمُ لاَ يَعْقِلُونَ فَانَّ السفة يؤدّى الى الجهل بالحقّ والهزء به والعقل يمنع منه (١٣) قُلْ يَا أَشْلَ اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ وقرى منّا وتعيبون يقال نَقَمَ منه كذا اذا انكرة وانتقم اذا كافأه وقرى

تَنْقَمُونَ بِفتح القاف وهو لغة اللّا أَنْ آمَنّا بِاللّه وَمَا أُنُولَ النّبَا وَمَا أُنُولَ مِنْ قَبْلُ الايمان بالكتب المنولة ٥٥ كلّها وَأَنّ أَ نُثَرَلُمْ فَاسِغُونَ عطفٌ على أَنْ آمّنا وكأنّ المستّثنى لازِمُ الامرين وهو المخالفة اى ما تنكرون منّا الآ مخالفتك محبث دخلنا الايمان وانتمر خارجون منه أو كان الاصل واعتقاد أنّ اكثركم فاسقون فحدف المصاف أو على ما أى وما تنقمون منّا الآ الايمان بالله وبما أنول وبأنّ اكثركم أو على على على على على منّا اللّا أن آمنّا لقلّة انصافكم وفسقكم أو نصبُ باصمارٍ فعل دلّ عليه هل تنقمون أيّ اكثركم فاسقون أو رفع على الابتداء والحبر محذوف أي الموقد وفسقكم ثابتُ معلومٌ عندهم ولكن حبّ الرئاسة والمال بمنعكم عن الانصاف والآية خطاب ليهود سالوا رسول الله عنّن يؤمن به فقال أومن بالله وما أنول الينا الى قوله وتحن له مسلمون فقالوا حين سعوا فرضّ عبسي لا نعلم دّينا شرّا من دينكم (١٥) أثل صَلْ أُنْبِنَكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ أي من ذلك المنقوم سعوا فرضًا عبسي لا نعلم دّينا شرّا من دينكم (١٥) أثل صَلْ أَنْبِنَكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ أي من ذلك المنقوم سعوا فرضًا فرسل الله عن ذلك المنقوم من ذلك المنقوم المعوا فرضي الله المنقوم الله المنقوم المنافرة وسلم الله المنافرة ومنا المن المنقوم الله المنقوم الله المنقوم المن وله المنافرة والله والله المنتورة المن والله المنقوم الله المنقوم المنافرة والله والله المنقوم الله المنقوم المنافرة والمنافرة المنتورة المنافرة المنافرة المنتورة المنافرة المنتورة المنافرة الم

مَثْوَبَةً عِنَكُنَّ ٱللَّه جزاء ثابنا عند الله والمثوبة مختصة بالخير كالعقوبة بالشر فوضعت ههنا موضعها على طريقة قوله • تَحِينَةُ بينهم ضربُّ وجيع • ونصبها على التميير عن بشر من لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَصِبَ عَلَيْهِ رَجَعَلَ ٥٠ مِنْهُمُ ٱلْقُورَةَ وَٱلْتَحَنَازِيرَ بدلُ من بشر على حذف مصاف الى بشر من اهل ذلك مَنْ لعنه الله او بشر من ذلك دين مَنْ لعنه الله او جبرُ محذوف اى هو من لعنه الله وهمر اليهود ابعدهم الله من رحمته

وسُخط عليهم بكفرهم وانهماكهم في المعاصى بعد وضوح الآيات ومُسَخّ بعضهم قردةً وهم اصحاب جزء ٢ السبت وبعضهم خنازير وهم كقار اهل مائدة عيسى وقيل كلا المسخين في المحاب السبت مُسخت ركوع ١٣ شُبّانهم قرية ومشايخهم خنازير وَعَبَدَ ٱلطَّاغُوتَ عطف على صلة مَنْ وكذا عُبدَ ٱلطَّاغُوتُ على البناء للمفعول ورفع الطاغوت وعُبْدَ بمعنى صار معبودا فيكون الواجع محذوفا اي فيهمر او بينهمر ومن قرأ ه عَابِدَ ٱلطَّاغُوتِ او عَبُدَ على انَّه نعتُ كَفَطْنِ ويَقُظ او عَبَدَةَ او عَبَدَ ٱلطَّاغُوتِ على انَّه جمع كخَدَم او أَنَّ اصله عَبَدَة فحذفت الناء للاضافة عَطَفَه على القردة ومن قرأ وعَبُد ٱلطَّاغُوت بالجرَّ عَطَفَه على مَنْ ، والمراد من الطاغوت الحجل وقيل الكهنة وكلّ من اطاعوه في معصية الله أُولَتُكَ اي الملعونون شُرٌّ مَكَانًا جعل مكانهم شرًّا ليكون ابلغ في الدلالة على شرارتهم ﴿ وقيل مكانا مُنْصَرُفا وَأَصَٰلُ عَنْ سَوَآهُ ٱلسَّبيل قصد الطريف المتوسط بين غلو النصارى وقدم اليهود والمراد من صيغتى التفصيل الريادة مطلقا لا بالاصافة ١٠ الى المومنين في الشرارة والصلال (٩٦) وَإِذَا جَآوُكُمْ فَالُوا آمَنَّا نزلت في يهود نافقوا رسولَ اللَّه او في عامَّة المنافقين وَقَدْ دَخَلُوا بْالْكُفْر وَفُمْ قَدْ خَرَجُوا به اي يخرجون من عندك كما دخلوا لم يؤتّر فيهمر ما سمعوا منك والجلتان حالان من فاعل قالوا وبالكفر وبه حالان من فاعلى دخلوا وخرجوا وقَدْ وان دخلت لتقريب الماضي من الحال ليصحّ أن يقع حالا أفادت أيضاً لما فيها من التوقّع أنّ أمارات النفاق كانت لاتتحة عليهم وكان الرسول يظنُّه ولذلك قال وَآللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ اى من الكفر وفبه ه وعيد لهم (٩٧) وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ اى من اليهود او المنافقين يُسَارِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ اى الحرام وقيل الكذب لقوله عن قولهم الاثم وَٱلْعُدُّوانِ الظلم او مجاورة الحدّ في المعاصى وقيل الاثم ما يتختص بهم والعدوان ما يتعدّى الى غيرهم وأَكْلِهِمْ ٱلسُّحْتَ اى الحرام خصَّه بالذكر للمبالغة لَبنُّسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لبئس شيئًا عملوه (١٨) لَوْلاَ يَنْهَاهُمْ ٱلرَّبَّانيُّونَ وَٱلْآحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمْ ٱلْأَثْمَر وَأَكْلهُمْ ٱلسُّحْتَ تحصيص لعلماتهم على النهي عن ذلك فان لولًا أذا دخل على الماضي افاد التوبيين واذا دخل على المستقبل افاد ٢. التحصيص لَبثُسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ إبلغُ من قوله لبئس ما كانوا يعلون من حيث أنّ الصنع عمل الانسان بعد تدرّب فيه وتروّ وتحرّى اجادة ولذلك ذمّ به خواصهم ولان ترك الحسبة اقبح من مواقعة المعصية لأنّ النفس تلتذُّ بها وتميل اليها ولا كذلك ترك الانكار عليها فكان جديرا بأبلغ الذمّر (١٦) وَقَالَت ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّه مَغْلُولَةً اى هو مُمْسك يقتر بالرزق وغلُّ اليد وبَسْطُها مجاز عن البنخل وللود ولا قصد فيه الى اثبات يد وغلّ وبسط ولذلك يستعل حيث لا يُتصوّر ذلك تقوله

العمى بُسطُ البدين بوابل شَكَرَتْ نَداه تلاعُه ووهادُه المعادِ العام المعادِ الله على العام الع

ونظيرُه من الحَجَازات المرحَّبة شابَتْ لِمَّةُ الليل وقيل معناه انّه فقير كقوله لِقد سمع اللّه قول الّذبين قالوا عليه

جرء ٢ انّ الله فقير وحن اغنياء غُلَّتْ أَيّْديهم ولعنوا بما قَالُوا دعاء عليهم بالبخل والنَكْد او بالفقر والسكنة ركوع ١١ او بغلّ الايدى حقيقةً يغلّلون اسارى في الدنيا ومسحوبين في النار في الآخرة فيكون المطابقة من حيث اللفظ وملاحظة الاصلِ كقولك سَبَّني سَبَّ اللَّهُ دابِّرُهُ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ثتَّي اليد مبالغة في الرّد ونَقَى البخل عنه واثباتنا لغاية الجود فان غايةً ما يبذله السختي من ماله أنْ يعطيه بيديه وتنبيها على منح الدنيا والآخرة وعلى ما يعطى للاستدراج وما يعطى للاكرام ينفقُ كَيْفَ يَشَآهُ تأكيد لذلك ٥ اى هو مختار في انفاقه يوسّع تارة ويصيّف اخرى على حسب مشيئته ومقتصّى حكمته لا على تعاثّب سعة وضيف في ذاتٍ يد ولا يجوز جعله حالا من الهاء للفصل بينهما بالخبر ولاتها مصاف اليها ولا من البدين اذ لا صمير لهما فيه ولا من صميرها لذلك ، والآية نولت في فنحاص بن عازوراء فاتَّه قال ذلك لمّا كفّ اللّه عن اليهود ما بسط عليهم من السعة بشؤم تكذيبهم محمّدا صلعمر وأشرك فيه الآخرون الاتهمر رضوا بقوله وَلَيَرِيدَنَّ تَثيرًا منْهُمْ مَا أَنْولَ الَيْكَ منْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا اى همر طاغون كافرون ١٠ ويزدادون للغيانا وكفرا ممّا يسمعون من القرآن كما يرداد المريض مرضا من تناول الغذاء الصالح للاصحّاء وَأَنْقَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاء الى يَوْم الْقِلْمَة فلا تتوافق قلوبهم ولا تتطابق اقوالهمر كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَنْفَأَهَا ٱللَّهُ كُلَّمَا ارادوا حرب الرسول وإثارة شرَّ عليه ردَّهم اللّه بأن اوقع بينهم منازعةً كَفَّ بها عنه شرَّعم او تلما ارادوا حرب احد غُلبوا فاتَّهمَّر لمّا خالفوا حُكْمَر التورية سلّط الله عليهم بُخْتَ نَصَّر ثمَّ افسدوا فسلَّط عليهم فُولُمْس المروميّ ثمَّ افسدوا فسلَّط عليهم المجوس ثمَّ افسدوا ١٥ فسلّط عليهم المسلمين ، وللحرب صلة اوقدوا او صفة نارا وَيَسْعَوْنَ في ٱلَّارْض فَسَادًا اى للفساد وهو اجتهادهم في الكيد وإثارة الحروب والفتن وهتك المحارم وَأَللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ فلا يجازيهم الَّا شرّا (·v) وَلَوْ أَنَّ أَقْلَ ٱلكُتَابِ آمَنُوا بمحمّد وما جاء به وَٱتَّقَوْا ما عددنا من معاصيهم ونحوه لَكَقّرْنَا عَنْهُمْ سَيَّاتهم الَّتَى فعلوها ولم نواخذهم بها وَلأَنْخَلْنَاهُم جَنَّات النَّعيم ولجعلناهم من الداخلين فيها وفيد تنبيعاً على عِضْم معاصيهم وكثرة ذنوبهم وأنّ الاسلام يَخِبُّ مَا قَبله وإنْ جَلَّ وأنّ الكتابيّ لا يدخل ٣٠ الْجِنَّة ما لمر يُسْلِم وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا ٱلتَّوْرِيةَ وَٱلْإِنْجِيلَ باذاعة ما فيهما من نعت الرسول عمر والقيام باحكامهما وماً أُنْرِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ يعنى سائر الكتب المُنْزَلة فانّها من حيث انّهم مكلّفون بالايمان بها كالمنزل إليهم او القرآن لَأَكَلُوا مِنْ ذَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ لَوَسِّع عليهم ارزاقهم بأن يُفيص عليهم بردات من السماء والارض او يكثر ثمرة الاشجار وغلَّة الوروع او يرزقهم الجِنان اليانعة الثمار فياجتنونها من رأس الشجر ويلتقطون ما تساقط على الارض بين بذلك أنّ ما كفّ عنهم بشوم كفرهم ٢٥ ومعاصيهم لا نقصور الفيض ولو انَّهم آمنوا واقاموا ما امروا به لوسَّع عليهم وجعل لهم خير الدارين منهم أمَّةً مُقْتَصِدَةً عادلة غير غالية ولا مقصرة وهم الدين آمنوا بمحمد صلعم وقيل مقتصدة متوسطة

في عداوته وَكَثيرُ منْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ اي بئس ما يعلونه وفيه معنى التعجّب اي ما أَسْوَأَ عملهم وهو جزء ٢ المعاندة وتحريف الحقّ والاعراص عنه والافراط في العداوة (١٠) يَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَا أَنْوِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ركوع ١۴ جميع ما انزل البيك غير مراقب احدا ولا خائف مكروها وَانْ لَمْ تَفْعَلْ وان لم تبلّغ جميعً كما أمرتك فَمَا بَلَّغْتُ رِسَالَتَهُ فِما الَّذِيتِ شيئًا منها لانَّ كتمان بعضها يصَّيّع ما انّى منها كترك بعض اركان الصلوة ه فان غرض الدعوة ينتقض به او فكأنَّك ما بلّغت شيئًا منها كقوله فكأنَّما قتل الناس جميعا من حيث انّ كتمان البعض والكلّ سواء في الشناعة واستجلاب العقاب ، وقرّاً نافع وابن عامر وابو بكم رِسَالَاتِهِ بالجع وكسر التاء وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ عِدا اللهِ وصَمان من الله بعِصْمة روحه من تعرّض الاعادى وازاحة لمعاذيرة إنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ لا يمكّنهم ممّا يريدون بك وعن النبيّ صلعم بعتنى الله برسالاته فصَّقْتُ بها فَرْعا فاوحى الله التي ان لمر تبلغ رسالاتي عدّبتك وصَمِيّ لى العصمة ١٠ فقويتُ وعن انس كان رسول الله يُحْرَس حتى نولت فأخرج رأسه من أُنبِّه أُدُم فقال انصرفوا با ابتها الناس فقد عصمني الله من الناس ، وظاهر الآية يوجب تبليغ كلّ ما انزل ولعلّ المراد به تبليغ ما يتعلُّقُ به مصالح العباد وقصد بانزاله إطُّلاعُهم عليه ضانٌ من الأسرار الالهيَّة ما يَحْرُم افشاؤه (٧٠) قُلْ يَا أَقْلَ ٱلْكِتَابِ لَسْنُمْ عَلَى شَيْء اى دين يُعْتِد به ويصح ان يسمَّى شيئًا لانَّه باطل حَتَّى تُقِيمُوا ٱلتَّوْرُهِ وَٱلْاِنْجِيلَ وَمَا أَنْولَ اليَكُمْ مَنْ رَبَّكُمْ ومن اقامتها الايمان بمحمّد صلعمر والانعان لحكمه فال ٥١ الكتب الالهيّة بأسْرها آمرة بألايمان بمن صدّقه المعجرة فاطقة بوجوب الطاعة له والرّاد اقامة اصولها وما لم ينسَّن من فروعها وَلَيَرِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْرِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْم ٱلْكَافِرِينَ فلا تحون عليهم لزيادة للغيانهم وكفرهم بما تبلغه البهم فانّ ضرر ذلك لاحقُّ بهم لا ينتخطّاهم وفي المؤمنين مندوحة لك عنهم (٧٣) إنَّ ٱلَّذينَ آمَنُوا وَٱلَّذينَ هَادُوا وَٱلصَّابِئُونَ وَٱلنَّصَارَى سبق تفسيره في سورة البقرة ، والصابئون رفع على المُبتداء وخبرُه محذوف والنيّة به التاّخير عمّا في حيّر أنّ والتقديرُ ٢٠ إنّ الّذين آمنوا والنين هادوا والنصاري حُكْمُهم كذا والصابئون كذلك كقوله • فإنّى وتبّار بها لغريب • وقوله

وِالَّا فَأَعْلَمُوا أَنَّا وَأَنتُم بُعْاةٌ مَا بِقِينًا في شِقاق

وهو كاعتراض دلّ به على أنّه لمّا كان الصابئون مع ظهور ضلالهم وميلهم عن الاديان كلّها يُتاب عليهم أن صحّ منهم الايمان والعمل الصالح كان غيرُهم أَوْلَى بذلك ويجوز ان يكون المنصارى معطوف عليه ان صحّ منهم الايمان والعمل الصالح كان غيرُهم أولًى بذلك ويجوز ان يكون المنصارى معطوف عليه ما بعده كقوله

حس بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأى تختلف

ولا يجوز عطفه على محلِّ إنَّ واسمِها فانَّه مشروط بالفراغ من الخبر اذ لو عُطف عليه قبله كان الخبرُ

جرء ٢ خبرَ المبتدأُ وخبرَ انّ معا فيجتمع عليه عاملان ولا على الصمير في هادوا لعدم التأكيد والفصل ولاتّه ر دوع ١٤ يوجب كون الصابئين فُودًا وقيل إنَّ بمعنى نَعَمْ وما بعدها في موضع الرفع بالابتداء وقيل والصابئون منصوب بالفاحة وذلك كما جُوّر بالباء جُوّر بالوار مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَعَملَ صَالحًا في محلّ الرفع بالابتداء وخبرُه فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا لَمْ يَحْرَنُونَ والجللاخبرُ إِنَّ أو خبرُ المبتدأ كما مرّ والراجعُ محذوف اى من آمن منهم او النصب على البدل من اسمِر إنّ وما عطف عليه وقرى وَآلصَّابِيِّينَ وهو الظاهر ه وَٱلصَّابِيُونَ بقلب الهمرة ياء وَأَلصَّابُونَ بحذفها من صبأ بابدال الهمزة الفا او من صبوَّت لانَّهم صبواً الى اتّباع الشهوات ولمر يتّبعوا شرعا ولا عقلا (٧٠) لَقَدْ أَخَدْنَا مِيثَاقَ بَّنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا لينكّروهم وليبيّنوا لهم امر دينهم كُلَّمًا جَآءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ نَهْوَى أَنْفُسُهُمْ بِما يخالف هواهم من الشرائع ومشاق التكاليف فَريقًا كَلَّهُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ جوابُ الشرط والجلةُ صفةُ رسلا والراجعُ محذوف اى رسول منهم وقيل الجواب مخذوف دلّ عليه ذلك وهو استيناف ، وانّما جم ع بيقتلون موضع قتلوا ١٠ على حكاية الحال الماضية استحصارا لها واستفظاعا للقتل وتنبيها على أنَّ ذلك دَيْدَنهم ماضيا ومستقبلا ومحافظةً على رءوس الآي (٧٠) وَحَسبُوا أَنْ لاَ تَكُونَ فتْنَةُ أي وحسب بنو اسرائيل أن لا يصيبهم بلاء وعذاب بقتل الانبياء وتكذيبهم. وقرأ ابو عمرو وجزة والكسائيّ ويعقوب لا تَكُونُ بالرفع على انّ أنْ هِ المتحققة من الثقيلة واصلم أنّه لا تكون فخقفت أنّ وحذف ضمير الشأن فصار انٌ لا تكون وادخال فعل الحسبان عليها وهي للتحقيق تنزيلً له منزلةَ العلم لتمكّنه في قلوبهم وأنّ او أنْ بما في حيّرها سادّ مسدّ ه مفعوليَّه فَعَمُوا عن الدين او الدلائل والهدى وصَّمُّوا عن استماع الحقّ كما فعلوا حين عبدوا العجل ثُمَّر تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ اى ثمَّر تابوا فتاب اللّه عليهم ثُمَّر عَمُوا وَصَمُّوا كرّة اخرى وقرى بالصمّ فيهما على انَّ اللَّه تعالى عَمَاهم وصَمَّهم اي رماهم بالعَمَى والصَّمَم وهو قليل واللغة الفاشية أَعْمَى وأَصَمَّر كَتْبِرّْ منْهُمْر بدلُّ من الصمير ، او فاعلُّ والواو علامة الجع كقولهم اكلوني البراغيث ، او خبرُ مبتدأً محذوف اى العُمْيُ والصُمُّ كثير منهم وقيل مبتدأً والجلة قبلة خبرة وهو ضعيف لانَّ تقديم الخبر في مثله ٣٠ ممتنع وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ فيجاريهم على وفق اعمالهمر -(٧١) لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمُسِيُّ ٱبْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ ٱلْمَسِيُّ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ رَقِي وَرَبَّكُمْ اى اتّى عبد مربوب مثلكم فاعبدوا خالقي وخالقكمر إنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ في عبادته او فيما يختص به من الصفات والافعال فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلْمِهِ ٱلْحَبَنَّةَ يُمْنَع من دخولها كما يمنع المحرَّم عليه من المحرَّم فانَّها دار الموحَّمين وَمَأُواهُ ٱلنَّارُ فانَّها المُعَدّة للمشركين وَمَا لِلشَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ اى وما لهم احد ينصرهم من النار فوضع الظاهر موضع ٢٥ المصمر تسجيلًا على انَّهم ظلموا بالاشراك وعدلوا عن طريق الحقُّ وهو يحتمل أن يكون من تمام كلام عيسى وأن يكون من كلام الله تنبيها على انهم قالوا ذلك تعظيما لعيسى وتقرّبا اليه وهو مُعاديهم

بذلك ومُخاصِمهم فيه فما ظنُّك بغيرة (٧٧) لَقَدْ كَفَرَ اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلْثَة اى احد ثلاثة وهو جرء ٢ حكاية عمّا قاله النسطورية والملكائية منهم القائلون بالاقانيم الثلاثة وما سبق قُول الميعقوبيّة القائلين ركوع ١٤ بلاتحاد وَمَا مِنْ الله اللَّا اللَّهُ وَاحِدُ وما في الوجود ذاتُّ واجبُ مستحقّ للعبادة من حيث انه مبدأ جميع الموجودات إلَّا اله موصوف بالوحدانيّة متعالي عن قبول الشركة ، ومِنْ مزيدة للستغراق

 الهم ويمنحهم من فضله إن تنابوا ، وفي هذا الاستفهام تتجيب من إصرارهم (٧٩) مَا ٱلْمُسِيمُ ٱبنُن مَرْيَمَ الله رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُه ٱلرِّسُلُ اى ما هو الله رسول كالرسل قبله خَصَّه الله بآيات كما خصهمر بها فانْ احيى الموتى على يده فقد احيى العصا وجعلها حيّة تسعى على يد موسى وهو اعجب وانْ خلقه من غير اب فقد خلف آدم من غير اب وامّ وهو اغرب وَأُمُّهُ صدّيقَةٌ كسائر النساء اللَّذي يلاَّزمن النصدي او يصدّقن الانبياء كَانَا يَأْكُلُان ٱلطَّعَامَ ويفتقران البه افتقارَ الحيوانات بيّن اوّلا اقتمى ما لهما من الكال ٥٠ ودلّ على انّه لا يوجب لهما ألوَّهيّة لانّ كثيرا من الناس يشاركونهما في مثله ثمّ نبّه على نقصهما ونكر ما ينافي الربوبيّة ويقتضى أن يكونا من عداد المركّبات الكائنة الفاسدة ثمّ عجّب منّن يدّى الربوبيّة لهما مع امثال هذه الادلة الظاهرة فقال أنْظُرْ كَيْفَ نْبَيِّنْ لَهُمْ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ ٱنْظُرْ أَنَّى يُؤْكُونَ كيف يُصْرَفون عن استماع الحقّ وتأمُّل وثُمَّ لتفاوت ما بين الحجبين اي الله بياننا للآيات عجب واعراضهم عنها اعجب (٨٠) قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلُكُ لَكُمْرِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا يعني عيسى وهو وان ملك ذلك بتمليك ٢٠ اللَّه ايَّاه لا يملكه من ذاته ولا يملك مثل ما يَضُرُّ اللَّه به من البلايا والمصايب وما ينفع به من الصحّة والسعة واتما قال مَا نظرًا الى ما هو عليه في ذاته توطئة لنفى القدرة عنه رأسا وتنبيها على انَّه من هذا الجنس ومن كان له حقيقةً تَقْبَل المجانسة والمشاركة فبمعرل عن الالوهيّة؛ واتّما قدّم الصرّ لانّ التحرّز عنه اهم من تحرّى النفع وَّاللَّهُ هُو ٱلسَّميعُ ٱلْعَلِيمُ بالاتوال والعقائد فيجازى عليها إنْ خيرا فخير وإنْ شرًا فشرّ (١٨) قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُوا في دينكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقّ الى غلوّا بانلا فترفعوا عيسي إلى ان ٢٥ تدّعوا له الالهيّة او تصعوه فتزعموا الله لغير رشدة وقيل الخطاب للنصاري خاصّة وَلاَ تَتَّبعُوا أَهْوَآءَ قَوْم قَدْ صَلُوا مِنْ قَبْلُ يعنى اسلافهم واثمَّتهم الّذين صلّوا من قبل مبعث محمّد صلعم في شريعتهم وَأَصَلُوا كَثيرًا ممَّى شايعهم على بدعام وضلاله وَصَلُوا عَنْ سَوَآه ٱلسَّبيل عن قصد السبيل الّذي هو الاسلام بعد مبعثد

جزء ١ لمّا كذَّبوه وبغوا عليه وقيل الاول اشارة الى صلالهم عن مقتضَى العقل والثاني اشارة الى صلالهم عمّا جاء ركوع ١٥ به الشرع (٨٣) لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَاثِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَوْيَمَ اى لعنهمر اللّه في الزبور والانجيل على لسانهما وقيل ان اهل ايلة لمّا اعتدوا في السبت لعنهم داود فمسخهم اللّه فردة وامحاب المائدة لمّا كفروا دعا عليهم عيسى ولعنهم فاصحوا خنازير وكانوا خمسة آلاف رجل نُالكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اى ناك اللعن الشنيع المقتصى للمسخ بسبب عصيانهم واعتدائهم ما خُرَّم عليهم كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكُر فَعَلُوهُ اى لا ينهى بعصهم بعضا عن معاودة مُنْكر فعلوه او عن مثل منكر فعلود او عن منكر ارادوا فعله وتهبُّوا له او لا ينتهون عنه من قولهم تنافي عن الامم وانتهى عنه اذا امتنع لَبنسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَعجيبٌ من سوء فعلهم مُوكَّدٌ بالقسم (٨٣) تَرَى كَثيرًا مَنْهُمْ مَن اهل الكتاب يَتَوَلَّوْنَ آلَّذِينَ كَفَرُوا يوالون المشركين بغضا لرسول الله والمؤمنين لَبنُّسَ مَا فَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ إِي لِبِيْسِ شيئًا قدَّموه ليَردوا عليه يوم القيامة أَنْ سَخطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَق ٱنْعَذَابِ ١٠ فُمْ خَالدُونَ هو المخصوص بالذمّ والمعنى موجب سخط الله والخلود في العذاب او علَّة الذمّ والمخصوص محدوف اى لبئس شيئًا ذلك لانه تَسَبَهم السخط والخلود (٨٢) وَلَوْ دَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّه وَالنَّبِّي يعني نبيَّهم وان كانت الآية في المنافقين فالمواد نبيِّنا وَمَا أُنْزِلَ الَّذِهِ مَا ٱتَّكَذُوهُمْ أَوْلِيَآءَ اذ الايمان يمنع ذلك وَلٰكِيَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِفُونَ خَارِجُونِ عَنْ دَيْنَهُم ۚ او مَنْمَرَّدُونِ فَي نَفَاتَهُم (هم) لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَّالَوْةُ للَّذينَ آمَنُوا ٱلْبَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَـشَدَّة شَصِّبِمَتِهِم وتضاعُف كفرهم وانهماكهم في اتّباع ١٠ المهموي وتُسرَّبهم الى التقليد وبعثدهم عن المتحقيق وتمرَّنهم على تكذيب الانبياء ومعاداتهم وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى للبن جانبهم ورقة قلوبهم وقلة حرصهم على الدنيا وكثرة اعتمامهم بالعلم والعمل واليد اشار بقوله ذلك بأن مِنْهُم قسيسينَ وَرْهْبَانًا وَأَنَّهُم لا يَسْتَكْبرُونَ عن قبول الحقّ اذا فهموه او يتواضعون ولا يتكبّرون كاليهود ، وفيه دليل على أنّ التواضع والاقبال على جزء v العلم والعمل والاعراص عن الشهوات محمود وان كانت في كافر (١٦) وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْوِلَ الى ٱلرَّسُول تَرَى ٢٠ ر لوع ا أَعْينَهُمْ تَفيضُ منَ ٱلدُّمْع عطف على لا يستكبرون وهو بيان لرقة قلوبهم وشدّة خشيتهم ومسارعتهم الى قبول الحقّ وعدم تأبيهم عنه ، والفيض انصباب عن امتلاء فوضع موضع الامتلاء للمبالغة او جُعلت اعينهم من فَرْط البكاء كانّها تفيض بانفسها مِمَّا عَرَفُوا مِنَ ٱلْحَقِّ مِن الاولى للابتداء والثانية لتبيين ما عرفوا او للتبعيض فانَّه بعض الحقُّ والمعنى انَّهم عرفوا بعض الحقُّ فابكاهم فكيف اذا عرفوا كله يَعْولُونَ رَبِّنَا آمَنًا بذلك او بمحمّد فَا تُنْبِّنا مَعَ ٱلشَّاهِدينَ مِن الّذين شهدوا بالله حقّ او بنبوّته ٢٥ او من امّنه الّذين همر شهداء على الاممر يوم القيامة (٨٧) وَمَا لَنَا لَا نُوَّمِنْ بْاللَّه وَمَا جَآءنا من ٱلْحَقّ

وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّالِحِينَ استفهامُ إنكار واستبعاد لانتفاء الايمان مع قيام الداعى وهو جزء ٧ الطمع في الانتخراط مع الصالحين والدخول في مَداخلهم او جوابُ سائل قال لمَ آمنتم ، ولا نوَّمن حال ركوع ا من الصمير والعاملُ ما في اللام من معنى الفعل اي اتى شيء حصل لنا غيرَ مؤمنين بالله اي بوحدانيَّته فانَّهِم كانوا مثلَّثين أو بكتابه ورسوله فانَّ الايمان بهما أيمان بع حقيقة وذكره توطئة وتعظيما ونطمع ٥ عطف على نوَّمن او خبرُ محدوف والواو للحال اي وحن نطمع والعاملُ فيها عامل الاولى معيَّدا بها او نومي (٨٨) فَأَتْنَابَهُمْ ٱللَّهُ بِمَا قَالُوا اى عن اعتقاد من قولك هذا قول فلان اى معتقده جَنَّات تَخْرِي منْ تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارْ خَالِدِينَ فيهَا وَذٰلِكَ جَوَآءَ ٱلْمُحْسِنِينَ الَّذِينِ احسنوا النظر والعبل او الذين اعتنادوا الاحسان في الامور ٬ والآيات الاربع روى أنَّها نزلت في النجاشيّ واصحابه بعث البه رسول الله بكتابه فقرأه ثمّ دعا جعفر بن ابي طالب والمهاجرين معه واحضر الرهبان والقسّيسين فامر جعفرا أن يقرأ عليهم القرآن فقرأ سورة مريم فبكوا وآمنوا بالقرآن وقيل نولت في ثلاثين أو سبعين رجلا من قومه وفدوا على رسول الله فقرأ عليهمر سورة يش فبكوا وآمنوا وْاللَّهِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بَآيَاتِنَا أُولُنُكَ أَعْجَابُ ٱلْجَحيم عطف التكذيب بآيات اللَّه على الكفر وهو ضربُّ منه لانَّ القصد الى بيان حال المُكَّدِين وذكرهم في معرض المصدّقين بها جمعا بين الترغيب والترهيب (٨٩) يَا أَيُّهَا ٱلَّذينَ آمَنُوا لَا نُحَرّمُوا طَيّبَات مَا أَحَلّ وقع ٢ ٱللَّهُ لَكُمْرِ اى ما طاب ولذَّ منه كانَّه لمّا تصمَّن ما قبله مَدْحَ النصاري على ترقَّبهم والحنَّ على كسر وا النفس ورَفْص الشهوات عقبم النهي عن الافراط في ذلك والاعتداء عمّا حدّ الله بجعل الحلال حراما فقال وَلاَ تَعْتَدُوا انَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ ٱلنَّمْعُتَدِينَ ويجوز ان يراد به ولا تعتدوا حدودَ ما احلّ لكمر الى ما حرّم عليكم فتكون الآية ناهية عن تحريم ما احلّ وتحليل ما حرّم داعية الى القصد بينهما روى انّ رسول الله وصف القيامة لاصحابه يوما وبالغ في انذارهم فرقوا واجتمعوا في بيت عثمان بن مطعون واتفقوا على ان لا يزالوا صائمين قائمين وان لا يناموا على الفرش ولا يأكلوا اللحم والودك ولا يقربوا النشاء والطيب ٢. ويرفضوا الدنيا ويلبسوا المسوح ويسجوا في الارض ويجبّوا مذاكيرهم فبلغ ذلك رسول اللّه فقال لهمر اتي لم أُومَرْ بذلك إنّ لانفسكم عليكم حقًّا فصوموا وافطروا وقوموا وناموا فاتَّى اقوم وانام واصوم وافطر وآكل اللحم والدسم وآتى النساء فمن رغب عن سنَّتى فليس منى فنولت (٩٠) وَ دُلُوا ممَّا رَزَّقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا اى وكلوا ما حلَّ لكم وطاب ممًّا رزقكم الله فيكون حلالا مفعولَ كلوا وممًّا حال منه تقدَّمت عليه لاته نكرة ويجوز إن تكون من ابتدائية متعلّقة بكلوا وجوز إن تكون مفعولا وحلالا حال من الموصول ٢٥ او العائد المحذوف او صفة لمصدر محذوف وعلى الوجوة لو لمر يقع المزق عل الحوام لمر يكن لذكر الحلال فائدة زائدة وَٱتَّقُوا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنْنُمْ بِهِ مُوْمِنُونَ (١١) لَا يُؤَّاخِلُكُمْ ٱللَّهُ بَاللّغوِ في أَيْمَانكُمْر هو ما يبدو من المرء بلا قصد كقول الرجل لا والله وبلى والله والبع نهب الشافعيّ وفيل الحلف على ما يظيّ اته كذلك ولم يكن واليه ذهب ابو حنيفة ، وفي ايمانكم صلة يوَّاخذكم او اللغو النَّه مصدر او حال منه وَلْكِنْ يُوَّاحَذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ ٱللَّيْمَانَ بِما وتقتمر الايمان عليه بالقصد والنبيَّة والمعنى ولكن

جرء v مؤاخذكم بما عقدتم اذا حنثتم او بنكث ما عقدتم فحذف للعلم به وقرأ جرة والكسائتي وابن عيّاش ركوع ٢ عن عاصم عَقَدْتُمْ بالتخفيف وابن عامر برواية ابن نكوان عَاقَدْتُمْ وهو من فَاعَلَ بمعنى فَعَلَ فَكَقّارَتُهُ فكقّارة نكثه أي الفعلة الَّتِي نُكُّاهِبِ أَتْمِهِ وتستره ، واستُدلُّ بظاهره على جواز التكفير بالمال قبل الحنث وهو عندنا خلافا للحنفيِّة لقوله عمر من حلف على يمين ورأَى غيرها خيرا منها فليكفِّر عن يمينه وليات الذي هو خير اطْعَامُ عَشَرَة مساكينَ مِنْ أَوْسَط مَا تُطْعِمُون أَهْليكُمْ من اقصَده في النوع او ه القدر وهو مُدُّ لكلّ مسَّكين عندنا ونصف صاع عند الحنفيّة ومحلَّه النصبُ النَّه صفةُ مَفعول محذوف تقديرُه ان تطعموا عشرة مساكين طعاما من اوسط ما تطعمون او الرفع على البدل من اطعام ، وأقلون كأرْضور. وقرى أَهَاليكُمْ بسكون الياء على لغة من يسكّنها في الاحوال الثلاث كالالف وهو جمع أَهْل كالليالي في جمع ليل والاراضي في جمع ارض وقيل جمع أَهْلاة أَوْ كَسْوَنْهُمْ عطف على اطعام او من اوسط أن جُعل بدلا وهي توبُّ يغطّي العورة وقيل ثوب جامع قميص أو رداء أو أزار وقريّ بصمّر ١٠ الكاف وهو لغة كڤُدُوة في قدُّوة وكَأُسْوَتهمْر بمعنَى او كمثل ما تطعمون اهليكمر اسرافا او تقتيرا تواسون بينهم وبينهم ان لم تطعوهم الاوسط والكاف في محلّ الرفع وتقديرُه او اطعامُهم كأسوتهم أَوْ تَحْدِيرُ وَقَبَةِ او إعتناق انسان وشرط الشافعيّ فيه الايمان قياسا على كقّارة القتل؛ ومعنى أَوْ ايجاك احدى الخصال الثلاث مطلقا وتخييرُ الكلُّف في التعيين فَمَنْ لَمْ يَجِدُ اي واحدا منها فَصيامُ ثَلْتُة أَيَّام فكقّارته صيام ثلاثة ايّام وشرط ابو حنيفة فيه التنابع لانّه قرئَّ ثَلْثَةٍ أَيَّام مُتَنَابِعَات والشواذُّ ليَستُ ٥٥ بحجّة عندنا إذا لم تُتْبَّتْ كتابا ولم تُرْو سُنّةً ذٰلِكَ اى المنكور كَقّارُة أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَقْتُمْ إذا حلفتم وحنثتم وَآحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ بأن تَصنّوا بها ولا تبذلوها لكلّ امر او بأن تُبِرّوا فيها ما استطعتم ولمر يَفُتْ بها خير او بأن تكفّروها اذا حنتنم كَذْلِكَ اى مثل ذلك البيان يُمَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ أعلام شريعته لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ نعية التعليم او نِعمه الواجب شكرُها فانّ مثل هذا التبيين يسهّل لكمر المخرج منه (٩٢) يَا أَيُّهَا آلَّذينَ آمَنُوا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ اى الاصنام الَّتى نصبت للعبادة وَٱلْأَزْلاَمُ سبق ٢٠ تفسيره في اول السورة رِجْسٌ فذر تعاف عنه العقول وافراده الله خبر اللخمر وخبر المعطوفات محذوف او المصاف محذوف كانَّد قال انَّما تَعاطِي الخمر والميسر مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ لانَّه مسبَّب من تسويله وتربينه فَٱجْتَنبُوهُ الصمير للرجس اولما ذكر او للتعاطي لَعَلَّكُمْ تُغْلحُونَ لكي تغلحوا بالاجتناب عنه واعلم انَّه تعالى اكُّد تحريم الخمر والبسر في هذه الآية بأن صدَّر الجلة بانَّما وقرنهما بالانصاب والازلام وسمَّاها رجسا وجعلهما من عمل الشيطان تنبيها على انّ الاشتغال بهما شرّ بَحْثُ او غالب وامر بالاجتناب عن ٢٥ عينهما وجعله سببا يُرْجَى منه الفلاح ثمر قرر ذلك بأن بين ما فيهما من المفاسد الدنيوية والدينية المقتصية للتحريم فقال (٩٣) إنَّمَا يُودِكُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ في ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ

وَيَصْدَّكُمْ عَنْ ذَكُر ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلْوةِ واتَّما خصَّهما باعادة الذكر وشرح ما فيهما من الوبال تنبيها جوء ٧ على انّهما المقصود، بالبيان وذكر الانصاب والازلام للدلالة على أنّهما مثلهما في الحرمة والشرارة لقوله عمر ركوع ٢ شارب الخمر كعابد الوثن وخصّ الصلوة من الذكر بالافراد للتعظيم والاشعار بانّ الصادّ عنها كالصادّ عن الايمان من حيث انها عمادة والفارق بينه وبين الكفر ثمّر اعاد الحتّ على الانتهاء بصيغة الاستفهام ه مرتبا على ما تقدّم من انواع الصوارف وقال فَهَلْ أَنْتُمْر مُنتَهُونَ ايذانا بانّ الامر في المنع والتحذير بلغ الغاية وانَّ الأعذار قد انقطعت وأَطيعُوا ٱللَّهَ وَأَطيعُوا آللَّهُ وَأَطيعُوا آلرَّسُولَ فيما امرا به وَآحْذَرُوا ما نَهَيا عنه او مخـالفتَهما فَانْ تَوَلَّيْنُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمًا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ اى فاعلموا انّكم لمر تنصروا الرسول بنولّيكمر فانَّما عليه البلاغ وقد ادَّى وانَّما ضررتم به انفسكم (٩٤) لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاجً فيمًا طَعْمُوا ممَّا لمر يحرَّم عليهمر لقوله اذًا مَا ٱتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَملُوا ٱلصَّالْحَات اي اتَّقوا المحرّم وثبتوا على .ا الايمان والاعمال الصالحة ثُمَّ ٱتَّقَوْا ما حرِّم عليهم بعدُ كالخمر وَآمَنُوا بتحريمه ثُمَّ ٱتَّقَوْا تمّر استمرّوا وثبتوا على اتَّقاء المعاصى وَأَحْسَنُوا وتحرُّوا الاعمال الجيلة واشتغلوا بها روى انَّه لمَّا نول تحريم الخمر قالت الصحابة يا رسول الله فكيف باخواننا آلذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون البيسر فنولت ، ويحتمل أن يكون هذا التكرير باعتبار الاوقات الثلاثة أو باعتبار الحالات الثلاث استعمال الانسان التقوى والايمان بينه وبين نفسه وبينه وبين الناس وبينه وبين الله ولذلك بدّل الايمان بالاحسان في ol الكرّة الثالثة اشارةً الى ما قال عم في تفسيره او باعتبار المراتب الثلاث المبدأ والوسط والمنتهي او باعتبار ما يُتَّقى فانَّه ينبغى أن يترك المحرِّماتُ توقيا من العقاب والشبهاتُ تحرِّزا عن الوقوع في الحوام وبعض المباحات تحققظا للنفس عن الحِسّة وتهذيبا لها عن دنس الطبيعة وَّاللّهُ يُحبُّ ٱلْمُحْسنينَ فلا يؤاخذهم

بشىء وفيه ان من فعل ذلك صار محسنا ومن صار محسنا صار لله محبوبا (١٥) يَما أَيُهَا ٱللَّذِينَ آمَنُوا رَفوع سَلَمْ لَيَبْلُوَنَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْء مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ نولت عامَ الحديبية ابتلاهم الله بالصيد تو كانت الوحوش تغشاه في رحانهم بحيث يتمتنون من صيدها اخذا بايديهم وطعنا برماحهم وهم محيّره ورائد المحرّرة والتقليل والتحقير في بشيء للتنبيه على الله ليس من العظائم التي تُنْحص الأقدام كالابتلاء ببذل الانفس والاموال في لم يثبت عنده كيف يثبت عنده ما هو اشدّ منه ليعلم آلله مَن يَخَافهُ بُالغَيْب ليتميّر الحائف من عقابه وهو غائب منتظر لقوة ايمانه ممن لا يخافه لصعف قلبه وقلة ايمانه فذكر العلم واراد وقوع المعلوم وظهوره او تعلّق العلم فَمَن أَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ بعد ذلك الابتلاء بالصيد فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمَ وَاراد وقوع المعلوم وظهوره او تعلّق العلم فَمَن أَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ بعد ذلك الابتلاء بالصيد فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمَ مَن فالوعيد لاحق به فان من لا يملك جأشه في مثل ذلك ولا يراعى حكم الله فيه فكيف به فيما يكون النفس وأشير اليه وأَحْرَصَ عليه (١٩) هَا أَيُهَا ٱلّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمُ أي مُحْرِمون جمع حَرام حَرَد و ورُدْح ، ولعله ذكر القتل دون الذبح والنكاة للتعيم ، واراد بالصيد ما يؤكل لحم لاتَد

جه م الغالب فيه عُرْفًا ويويّده قوله عم خمس يُقتلن في الحرّ والحَرَم الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب , كوع ٣ العقور وفي رواية اخرى الحبيّة بدل العقرب مع ما فيه من التنبيه على جواز قتل كلّ مؤَّد واختلف في أنَّ هذا النهى هل يُلْغى حكم الذبح فيلحق مذبوح المُحّرم بالمينة ومذبوح الوثني أو لا فيكون كالشاة المغصوبة اذا دبحها الغاصب وَمَنْ تَتَلَهُ منْكُمْ مَتَعَمَّدًا فاكرا لاحرامه عالما بأنَّه حرام عليه قبل ما يقتله والاكثر على انّ ذكره ليس لتقييد وجوب الجراء فانّ اتلاف العامد والمُخْطئ واحد في ايجاب ٥ الصَّمان بل لقوله ومن عاد فينتقم الله منه ولان الآية نولت فيمن تعمَّد أذ روى أنَّ عَنَّ لهمر في عمرة الحديبيّة حمار وحش فطعنه ابو اليَسَر برمحه فقتله فنزلت فَجَزَآء مثّل مَا قَتَلَ مَنَ ٱلنَّعَم بوفع الجواء والمثل قراءة الكوذيين ويعقوب بمعنى فعليه او فواجمه جراة يماثل ما قتل من النعمر وعليه لا يتعلَّف الجسارّ بجراء للفصل ببنهما بالصفة فان متعلَّف المصدر كالصلة له فلا يوصف ما لم يتمّ بها واتَّما يكون صفته وقراً الباقون على اضافة المصدر الى المفعول واقتحامُ مثّل كما في قولهم مثّلي لا يقول كذا والمعنى فعليم ١٠ ان يجرى مثّلَ ما قتل وقرى فَجَزَآه مثّلَ مَا قَتَلَ بنصبهما على فليَجّر جزاء أو فعليه أن يجرى جزاء يماثل ما قتل وفَجَزَآوهُ مثن ل مَا قَتل ، وهذه المائلة باعتبار الخلقة والهيئة عند مالك والشافعيّ والقيمة عند الى حنيفة وقال يقوم الصيد حيث صيدً فإن بلغَتْ قيمته ثمنَ هَدّى يخيّر بين ان يُهْدى ما فيمتُه قيمتُه وبين أن يشترى بها طعاما فيعطى كلّ مسكين نصف صاع من بُرّ أو صاعا من غيره وبين ال يصوم عن طعام كلّ مسكين يوما وإن لمر تبلغ يخيّر بين الاطعام والصوم واللفظ للاول اوفق ١٥ يَحْكُمُ بِهِ نَواً عَدْل منْكُمْر صفاهُ جراء ويحتمل إن يكون حالا من ضميره في خبره أو منه إذا اضفته أو وصفته ورفعته بخبر مقدّر لمن وكما أنّ التقويم يحتاج الى نظر واجتهاد يحتاج الماثلة في الخلقة والهيئة اليهما فانّ الانواع تتشابه كثيرا وقرئ ذُو عَدْلِ على ارائة الجنس او الامام هَدْيًا حالَّ من الهاء في به او من جواء وان نُون لتخصُّعه بالصفة او بدل عن مثل باعتبار محلَّه او لفظه فيمن نصبه بَالغَ ٱلْكَعْبَةِ وُصِف به هديا لانّ اضافته لفظيّة ، ومعنى بلوغه الكعبة ذَبْحه بالحرم والتصدّي به ثُمَّ قال ٣. ابو حنيفة يذبح بالحرم ويتصدّى به حيث شاء أَوْ كَقَارَةٌ عطف على جراء ان رفعته وان نصبته لخبرُ محذوف تلعّامُ مَسَاكِينَ عدلفُ بيان او بدلُّ منه او خبرُ محذوف اي هے طعام وقرأ نافع وابن عامر كَفَّارَةُ طَعَام بالاضافة للتبيين تقولك خاتمُر. فضّة والمعنى عند الشافعيّ أو أن يكفّر باطعام مساكين ما يساوى قيمة الهدى من غالب قُوت البلد فيعطى كلّ مسكين مُدّا أَوْ عَدْلُ ذٰلكَ صيامًا أو ما ساواه من الصوم فيصوم عن طعام كلّ مسكين يوما وهو في الاصل مصدر اطلق للمفعول وقريُّ بكسم العين وهو ٢٥ ما عُدل بالشيء في المقدار كعدُّلَى الحُّمل ، وذلك اشارة الى الطعام ، وصياما تمييز للعدل ليَذُونَ وَبَالَ أَمْره متعلَّق محذوف اى فعليه الجواء او الطعام او الصيام ليذون ثقلً فعله وسوء عاقبة فتكه لحرمة الإحرام اوِ الثقلَ الشديدَ على مخالفة امر الله تعالى واصل الوبل الثقل ومنه الطعام الوبيل عَفَا ٱللَّهُ عَمًّا سَلَفَ من قتل الصيد فحُّوما في الجاهليَّة أو قبل التحريم أو في هذه المرَّة وَمَنْ عَادَ الى مثل هذا فَيَنْتَقُمْ ٱللَّهُ

منَّهُ فهو ينتقم الله منه وليس فيه ما يمنع الكقَّارة على العائد كما حُكى عن ابن عبَّاس وشُريح جزء ٧ وَاللَّهُ عَرِيرٌ ذُو ٱنَّتِقَامِ ممَّن اصرّ على عصيانه (٩٠) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْجَعْرِ ما بيد منه ممّا لا يعيش الله في ركوع " الماء وهو حلال كلَّه لقوله صلعم في الجو هو الطَّهور ماؤه الحرَّ ميتنه وقال ابو حنيفة لا يحرُّ منه الَّا السمك وقيل يحلّ السمك وما يؤكل نظيرُهُ في البّر وَطَعَامُهُ ما قذفه أو نصب عنه وقيل الصميه للصيد ه وطعامه أَكْله مَتَاعًا لَكُمْ عتيعا لكم نصب على الغرص وَللسَّيَّارَة اى ولسيَّارتكم يتروّدونه قديدا وَحُرَّمَ عَلَيْكُمْ وَمَيْدُ ٱلْبَرِّ اى ما صيد فيه او الصيد فيه فعلى الآول يَحُرُم على المُحّرِم ايصا ما صاده الحكلال وإن لم يكن له فيه مَدّخل والجهورُ على حبّه لقولة صلعم لحم الصيد حلال لكم ما لم تصاادوه او يُصَّدُ لكم مَا نُمْتُمْ حُرُمًا اي مُحَّرمين وقريَّ بكسر الدال من دام يَدام وَٱتَّقُوا اللَّهَ ٱلَّذي البّه تُتحْشَرُونَ (٩٨) جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلكَعْبَةَ صيّرها واتّما سمّى البيت كعبة لتكعّبه ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ عطف بيان على جهة ١٠ المدم او المفعول الثاني قيامًا للنَّاس انتعاشا لهم اي سبب انتعاشهم في امر معاشهم ومعادهم يلوذ به الخائف ويأمن فيه الصعيف ويربح فيه النُجّار ويتوجّه البه الحُجّاج والعُمّار او ما يقوم به امر دينهم ودنياهم وقرأ ابن عامر فِيمًا على انَّه مصدر على فِعَل كالشِّبَع أُعِلَّ عينُه كما اعلَّ في فِعْله ونصبه على المصدر او الحال وَّالشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وْالْهَدَّى وَالْقَلَائِدَ سبق تفسيرها والمراد بالشهر الشهر الّذي يؤدَّى فيد المحبُّم وهو ذو الحجَّة لانَّه المناسب لقرِناتُه وقبل الجنس ذٰلكَ اشارة الى الجعل او الى ما ذكر من الامر ٥١ بحفظ حُرْمة الإحرام وغيرِه لِتَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ فان شرع الاحكام لدفع المصارّ قبل وقوعها وجلب المنافع المترتّبة عليها دليلُ حكمة الشارع وكمال علمه وَأَنَّ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيَّهُ عَلِيمً تعييم بعد تخصيص ومبالغة بعد اطلاق إعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱنَّعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ وعيد ورعد لمن انتهك تحارمه ولمن حافظ عليها او لمن اصر عليه ولن انقلع عنه (٩٩) مَا عَلَى ٱلرَّسُول الَّا ٱلْبَلَاغُ تشديد في ايجاب القيام بما أُمِر به اي الرسول اتى بما أُمر به من التبليغ ولم يُبْقِ لكم عُكْرا في التفريط ٣. وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ مِن تصديق وتكذيب وفعل وعرجة (١٠٠) قُلْ لَا يَسْتَوى ٱلْخَبيثُ وَالطَّيّبُ حكم عامَّد في نفى المساواة عند اللَّه بين الردى من الاشخاص والاعمال والاموال وجيَّدها رغَّب به في صالِم العمل وحلال المال وَلَوْ أَجْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبيث فانَّ العبْرة بالجودة والرداءة دون القلّة والكثرة فانّ المحمود القليل خير من المذموم الكثير والخطاب لكلّ معتبر ولذلك قال فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ يَا أُولى ٱلْأَلْبَاب اى فاتقوه فى تحرّى الخبيث وإن كثر وآثِروا الطبّب وإن قلّ لَعَلَّكُمْ تْقْلِحُونَ راجين ان تبلغوا الفلاح ٢٥ روى انَّها نولت في خُجَّاج اليمامُّة لمّا همّ المسلمون ان يوقعوا بهمر فنُهوا عنه وان كانوا مشركين (١٠١) يَما أَيُّهَا "الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَآءَ إِنْ تُنْبَدَ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَوِّلُ ٱلْقُوْآنُ ركوع +

جوء ٧ تُبْدَ لَكُمْ الشرطيّة وما عُطِف عليها صفتان لاشياء والمعنى لا تسألوا رسول اللّه عن اشياء إن تظهر لكمر ركوع ۴ تغمّكم وإن تسألوا عنها فى زمان الوحى تظهر لكم وها كمقدّمتين تُنتجان ما يمنع السوَّال وهو انّه ممّا يغمّهم والعاقب لا يفعل ما يغمّه ، وأَشْبَاء اسمُر جمع كطُرْفَاء غير انّه قُلِبت لامه فجُعل لَقْعَاء وقيل أَنْعَال جمع تَعْدَد حُذَفت لامه جمعٌ لشَيْء على انّ اصله شَيِّى كَهَيِّن او شَيِي مُ كصديق فخقف وقيل أَنْعَال جمعٌ

له من غير تغيير كبينت وأبيات ويردّه منع صرفه عَفَا ٱللّه عَنهًا صفة اخرى اى عن اشياء عفا الله عنها ولم يكلّف بها اذ روى انّه لمّا نولت ولله على الناس حيَّ البيت قال سُراقة بن مالك أَكُلَّ عام فاعرض عنه رسول الله حتى اعاد ثلاثا فقال لا ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم فاتركوني ما تركتكم فنولت او استيباف اى عفا الله عمّا سلف من مسألتكم فلا تعودوا الى مثلها وَاللَّه غَفُورُ حَليم لا يعاجلكم بعقوبة ما يَقْرط منكم ويعفوعن كثير وعن ابن عبّاس انّه عم كان يخطب ذات يوم وهو غصبان من كثرة ما يسألون عنه ممّا لا يعنيهم فقال لا أُسْأل عن سَى الله اجبت فقال رجل ابن الى فقال الله الناروقال آخر مَنْ الى فقال حذافة وكان يُدْعَى لغيرة فنولت قَدْ سَأَلَهَا قَوْمُ الصهبر للمسألة الّتي دلّ عليها تسألوا ولذلك لم يُعَدَّ بعَنْ او لاشياء بحذف الجارِّ مِنْ قَبْلِكُمْ متعلّق بسألها وليس صفة لقوم عليها تسألوا ولذلك لم يُعَدَّ بعَنْ او لاشياء بحذف الجارِّ مِنْ قَبْلِكُمْ متعلّق بسألها وليس صفة لقوم فان ظرف الومان لا يكون صفة للمجُنّة ولا حالا منها ولا خبراً عنها ثُمَّر أَصْجُوا بِهَا كَافِرِينَ اى بسببها فان طرف الومان لا يكون صفة للجُنّة ولا حالا منها ولا خبراً عنها ثُمَّر أَصْجُوا بِهَا كَافِرينَ اى بسببها

حيث لم يأتم وا بما سألوا حودا (١.١) مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مَنْ بَحيرَة وَلاَ سَائِبَة وَلاَ وَسِيلَة وَلاَ حَامِ ردّ وانكار لما الجماهليّة وهو انّهم اذا نُحت الناقة خَمسةَ أَبْ طُن آخِرُهَا نَكَرُ جُم وا اننها اى شقوها ١٥ وخلَّوا سبيلها فلا تُرْكَب ولا نُحْلَب وكان الرجل منهم يقول ان شُفيتُ فناقتى سائبة ويجعلها كالجيرة فى تحريم الانتفاع بها واذا ولدت الشاة انتى فهى لهم وان ولدت ذكرا فهو لآلهتهم وان ولدتهما وصلت الانتى اخاها فلا يُلْبَح لها الذكر واذا نُتجت من صلّب الفحل عشرة ابطن حرّموا طهره ولم يمنعوه من ماء ولا مرى وقالوا قد حَمَى ظَهْرَهُ ، ومعنى ما جعل ما شرع ووضع ولذلك تعدّى الى مفعول واحد وهو الجيرة ومِنْ مزيدة وَلَكِنَّ ٱللَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِ

ونسبته اليه وَأَكْتُرُفُمْ لَا يَعْقِلُونَ اى الحلال من الحرام والمبيح من الحوّم او الامر من النهى ولكنّهمر بقلدون كبارم وفيه ان منهم من يعرف بطلان ذلك ولكن يمنعهم حبُّ الرّئاسة وتقليد الآباء ان يعترفوا بع (١٠٣) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلَى مَا أَنْزَلَ ٱللّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاآءَنَا بيان لقصور

عقولهمر وانهماكهمر في التقليد وأن لا سَنَدَ لهمر سواه أُولَوْ كَانَ آبَاَوْهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ الواوِ للحال والهمزة دخلت عليها لانكار الفعل على هذه الحال اى أُحَسْبُهم ما وجدوا عليه آباءهم ولو ٢٥ كانوا جَهَلة ضالين والمعنى ان الاقتداء انّما يصح بمن عُلم انّه عالم مهتد وذلك لا يُعْرَف الله بالحُجّة خلا يكفى التقليد (١٠٤) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ اى احفظوها والوَموا إصلاحها والجار مع

المجرور جُعل اسما لالزموا ولذلك نصب انفسكم وقرئ بالرفع على الابتداء لا يَضُرُّكُمْ مَنْ صَلَّ إِذَا ٱقْتَدَيْنُمْ جرء ٧ لا يصرَّكم الصلال اذا كنتمر مهتدين ومن الاهتداء أن يُنكِر المُنكَر حسب طاقته كما قال عم من رأى ركوع ۴ منكرا واستطاع أن يغيّره بيده فليغيّره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه والآية نزلت لمّا كان المؤمنون يتحسّرون على الكفرة ويتمنّون ايمانهم وقبل كان الرجل اذا اسلم قالوا له سقّهتَ ه آباءك فنولت ، ولا يَصْرُ حَمر جتمل الرفع على انَّه مستأنف ويؤيِّده ان قرئ لا يَصِيرُكُمْ والجرم على الجواب او النهى لكنَّه صُمَّت الواء اتباعا لصمَّة الصاد المنقولة اليها من الراء المدغمة وينصره قراءة من قرأ لَا يَضُرَّكُمْ بِالْفَتْحِ وَلَا يَضِرُّكُمْ بِكُسِرِ الصاد وضبَّها من ضارة يصيرة ويصورة إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعَكُمْ فَيُنْبَنَّكُمْ بِمَا كُنْنُمْ تَعْبَلُونَ وعد ووعيد للفريقين وتنبيه على انَّ احدا لا يوَّاخَذ بذنب غيره (١٠٥) يَا أَيُّهَا ٱلَّذينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنكُمْ اى فيما أُمرتم شهادةُ بينكم والمراد بالشهادة الإشهاد في الوصيّة واضافتها الى الظرف على ١٠ الاتساع وقرى بالنصب والتنوين على لِيُقِمْ إذا حَصَرَ أَحَدَكُمْ ٱلْمَوْتُ اذا شارفه وظهرت أماراته وهو طرف للشهادة حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ بدلُّ منه وفي إبداله تنبيه على انّ الوصيَّة ممّا ينبغي ان لا يُتهاون فيه او طرف حصر آثْنَان فاعلُ شهادة ويجوز أن يكون خبرها على حذف المصاف ذَوَا عَدْل منْكُمْر أي من اقاربكم او من المسلمين وها صفتان لاثنان أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ عطف على اثنان ومن فسّر الغير باعل الذمّة جعله منسوخا فان شهادته على المسلم لا تُسسّمَع إجماعا إنْ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ في ٱلأَرْض اي ٥١ سافرتم فيها فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَهُ ٱلْمَوْتِ اى قاربتم الاجلَ تَحْبِسُونَهُمَا تَقِفُونِهما وتَصْبِرونهما صفةً لآخران والشرط بجوابه المحذوف المدلول عليه بقوله او آخران من غيركم اعتراص فائدته الدلالة على اتَّه ينبغى أن يشهد اثنان منكم فان تعدّر كما في السفر فمن غيركم او استيناف كانّه قيل كيف نعمل ان ارْقَبْنا بالشاهدين فقال تحبسونهما مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلْوةِ صلوة العصر النَّه وقت اجتماع الناس وتصادم ملائكة الليل وملائكة النهار وقيل الى صلوة فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِن ٱرْتَبْتُمْ الى ارتاب الوارث منكم لا نَشْتَرِى ٣. به ثَمَنًا مُقْسَمُ عليه وان ارتبتم اعتراض يفيد اختصاص القسم بحال الارتباب والمعنى لا نستبدل بالقسمر او باللَّه عرضا من الدنيا أي لا تحلف باللَّه كاذبا لطمع وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْفَى ولو كان المُقْسَم له قريبا منّا وجوابه ايضا محذوف أي لا نشتري ولا نَكْنهُ شَهَادَةً ٱللَّه أي الشهادة الَّتي أمر الله باقامتها وعن الشَّعْبِيُّ اللَّهِ وقف على شَهَادَةً ثمَّ ابتدأ آللَّه بالدُّ على حذف حرف القسم وتعويض حرف الاستفهام منه وروى عنه بغيره كقولهم اللَّهِ لافعلنَّ إنَّا إِذًا لَمِنَ ٱلْآتِمِينَ اى ان كتمنا وقرئ لَمِلَّاتِمِينَ بحذف ٢٥ الهمزة والقاء حركتها على اللام وادغام النون فيها (١٠٦) فَإِنْ عُثِرَ فان اثُّلع عَلَى أَنَّهُمَا آسْتَحَقًّا إِثْمًا اى فَعَلا ما اوجب اثما كالحريف فَآخُرَانِ فشاهدان آخران يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْنُحِقَّ عَلَيْهِمْر

جزء ٧ من الله على خبى عليهم وهم الورثة وقرأ حفص استكتَّ على البناء للفاعل وهو الأَّوْلَيَان الاحقان ركوع ۴ بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما وهو خبر محذوف اي ها الاوليان او خبر آخران او مبتدأ خبره آخران او بدل منهما او من الصمير في يقومان وقرأ جزة ويعقوب وابو بكر عن عاصم ٱلآوَّلِينَ على انَّه صفة للَّذين او بدل منه اى من الاولين الذين استحقّ عليهم وقرى ٱلْأُولين على التثنية وانتصابه على المدح وٱلْأُولَانِ وإعرابُه إعرابُ الْأُولْيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا اصدى منها واولى بأن ٥ نُقْبَل وَمَا آعْتَدَبَّيْنَا وما تتجاوزنا فيها الحقّ اتَّا إذًا لَمنَ "الطَّالمينَ الواضعين الباطل موضع الحقّ او الظالمين انفُسَهم إن اعتدينا ، ومعمى الآيتين ان الحستصر اذا اراد الوصيّة ينبغي إن يُشْهد عَدْلَيْن من نوى نسبه او دينه على وصيّته او يوصى اليهما احتياضا فان لمر يجدها بأن كان في سفر فآخرَيْس من غيرهم ثمّر أن وقع نواع وارتباب اقسما على صدى ما يقولان بالتغليظ في الوقت فأن اطّلع على كذبهما بامارة او مظنّة حلف آخران من اولياء البيت والحكم منسوخ أن كان الاثنان شاهدين فانّه لا يحلّف ١٠ الشاهد ولا يعارَض يمينُه بيمين الوارث وثابتُّ ان كَانا وصيِّين ﴿ وردُّ اليمين الى الورثة امَّا لظهور خيانة الوصيّين فانّ تصديق الوصيّ باليمين لامانته أو لنغيير الدعوى أذ روى أنّ تميما الداريّ وعدى بن يزيد خرجا الى الشأم للنجارة وكانا حينتُذ نصرانيين ومعهما بُدَيْل مولى عمرو بن العاص وكان مسلما فلمّا قدموا الشأم مرض بديل فدوّن ما معه في صحيفة وطرحها في متاعد ولمر يخبرها به واوصى اليهما بأن يدفعا متاعد الى اهلم ومات فقتشاه واخذا منه اناء من فصَّة فيم تلثماتُه مثقال منقوشا ١٥ بالذهب فغيباء فاصاب اهله الصحيفة فطالبوها بالاناء فجحدا فترافعوا الى رسول الله فغزلت يا ايها الّذين آمنوا الآية فحلّفهما رسول الله بعد صلوة العصر عند المنبر وخلّى سبيلهما ثمّر وجد الاناء في ايديهما فأقاها بنوسَهم في ذلك فقالا قد اشتريناه منه ولكن لمر يكن لنا عليه بيّنة فكرهنا ال نُقرّ به فرفعوهما الى رسول الله فنزلت فإن عثر فقام عمرو بن العاص والمطّلب بن الى وداعة السهميّان فحلفا واستحقّاه ، ولعلّ تتخصيص العدد فيهما لخصوص الواقعة (١٠٠) ذُلكَ اي الحكم الّذي تقدّم او تتحليف ٢٠ الشاهد أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِٱلشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِها على تحوما حملوها من غير تحريف وخياتة أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُودَ أَيْمَانَ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ أَن ترد اليمين على المدّعِين بعد أيمانهم فيفتضحوا بظهور الخيانة واليمين الكاذبة ، واتما جمع الصمير الآد حكم يعم الشهود كلَّهم وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱسْمَعُوا ما توصَوْن به سَمْعَ اجابة وَاللَّهُ لَا يَهْدى ٱلْقَوْمُ ٱلْفاسقينَ فان لم تتقوا ولم تسمعوا كنتم قوما فاسقين والله لا يهدى القوم الفاسقين ركوع و اى لايهديه الى حجّة او الى طريق الجنّة فقوله (١٠٨) يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ طَرِفٌ له وقيل بدلّ من مفعولِ ٢٥ واتقوا بدل الاشتمال او مفعولُ واسمعوا على حذف المضاف اي واسمعوا خبر يوم جَمْعه او منصوبٌ باضمار انكُرْ فَبَقُولُ للرسل مَا ذَا أُجِبْتُمْ ايَّ احابة اجبتم على انَّ ما ذا في موضع المصدر او بايّ شيء اجبتمر فحذف الجار وهذا السؤال لتوبيخ قومهم كما أنّ سؤال المواودة لتوبيخ الواثد ولذلك قَالُوا لَا علَّمَ لَنَا

اى لا علم لنا بما لستَ نُعْلمه انَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ فتعلم ما نعلم ممّا اجابونا واظهروا لنا وما لم جوء ٧ نعلم ممّا اضمروا في قلوبهم وفيه النشكّي عنهم وردُّ الامر الى علمه بما كابدوا منهم وقيل المعني لا علم ركوع ٥ لنا الى جَنْب علمك أو لا علم لنا بما احدثوا بعدنا وانَّما الحكم للخامَّة ، وقريُّ عَلَّامَ بالنصب على أنّ الكلام قد تم بقوله انَّك انت اي انَّك الموصوف بصفاتك المعروفة وعلَّام منصوب على الاختصاص أو النداء ﴿ وَقِراً ابو بِكِ وَهِوَ ٱلْغَيُوبِ بِكِسِ الغِينِ حِيثِ وَفِعِ (١٠٩) اذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَر ٱذْكُوْ نَعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدَتكَ بدلُّ من يوم يجمع وهو على طريقة ونادى الحابُ الجنَّة والمعنى انَّه سجانه وتعالى يوبَّخ الكفرة يومئذ بسؤال الرسل عن اجابتهم وتعديد ما اظهر عليهم من الآبات فكذَّبتهم نائفة وسمُّوهم سحرة وغلا آخرون واتتخذوهم آلهة او نصبُّ باضمار انكرْ اذْ أَيَّدُنُكَ قوَّيتك وهو طوف لنعنى او حال منه وقرئ آيدُنُكَ بُرُوحِ ٱلْقُدُس بجبريل عم او بالكلام الّذي يُحْبَى به الدينُ او ١٠ النفس حيوة ابديَّة وتطهر من الآثام ويوِّيِّده قوله تُتكلُّم ٱلنَّاسَ في ٱلْمَهْد وَكَهْلًا الى كائما في المهد وكهلا والمعنى تكلّمهم في الطفولة والكهولة على سواء والمعنى إلحاق حاله في الطفوليّة بحال الدبوليّة في كمال العقل والتكلّم وبه استُدلّ على انّه سينول فانّه رُفع قبل ان اكتهل (١١) وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلنِّكِتَابَ • وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرِلَيةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلَفُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونَ لَليَّرَا بِإِنَّانِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَةُ وَٱلْأَبْرُصَ بِإِنْ فِي وَإِنْ تُنْخَرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِنْنِي سبق تفسيرٌ في سورة آل عمران ، وقرأ نافع وا ويعفوب طَائِرًا ويحتمل الافراد والجع كالباقر وَإِنْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ يعني البهود حين هموا بقتله إِذْ جِنْتُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ طرف لكففت فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ فَذَا اى ما هذا الذي جثت به إِلَّا سِحْدُ مُبِينَ وقرأ جهرة والكسائتي اللَّا سَاحِرُ فالاشارة الى عيسى عم (١١١) وَإِنَّ أَوْحَيْتُ اِلَى ٱلْحَوَارِيِّينَ اي امرتهم على أَلسنة الرسل أَنْ آمِنُوا فِي وَبِرَسُولِي جَور إن تكون إن مصدرية وإن تكون مفسّرة قَالُوا آمَنَّا بِاللَّه وَاشْهَدْ بِأَنْنَا مُسْلِمُونَ مُخلصون (١١١) إِنْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ منصوب باذكر او ظرف لقالوا ٢٠ فيكون تنبيها على أنّ ادّعاءهم الاخلاص مع قولهم قَلْ يَسْتَطبيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَرِّلُ عَلَيْنَا مَاثَدَةً منَ ٱلسَّمَاء لم يكن بعثدُ عن تحقيق واستحكام معرفة وقيل هذه الاستطاعة على ما تقتصيه الحكمة والارادة لا على ما تقتصيه القدرة وقيل المعنى هل يُطيع ربُّك اي هل يجيبك واستطاع بمعنى اشاء كاستجاب واجاب وقرأ الكسائتي تُسْتَطبعُ رَبَّكَ اي سُوالَ ربُّك والمعنى هل تسأله ذلك من غير صارف ، والمائدة الخوان اذا كان عليه الطعام من ماد الماء يميد اذا تحرُّك او من ماده اذا اعطاه كانَّها تميد من تُقدُّم اليه ونظيرُه ٢٥ قولهمر شجرة مُطْعِة قَالَ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ من امثال هذا السوال إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ بكمال قدرته وهخة نبوتي او صدفتم في اتعاء الايمان (١١٣) قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ منْهَا تَهْيد عُدَّر وبيان لما دعاهم الى السؤال وهو ان

جرء v يتمتّعوا بالاكل منها وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا بانصمام علم المشاهدة الى علم الاستدلال بكمال قدرته وَنَعْلَمَر أَنْ ركوع ٥ قَدْ صَدَقْتَنَا في النّعاء النبوّة أو انّ اللّه يجيب بعوتنا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّاهدينَ اذا استشهدتنا او

من الشاهدين للعين دون السامعين للخبر (١١١) قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ لمّا رأى انّ لهم غرضا حججا في ذلك وانَّهم لا يُقْلعون عنه واراد الزامهم الحجَّة بكمالها ٱللَّهُمَّ رَبُّنَا أَنْولْ عَلَيْنَا مَائكَةٌ من ٱلسَّمَاء تَكُونُ لَمَا عيدًا أي يكون يوم نزولها عيدا نعظِّمه وقيل العيد السرور العائد ولذلك سمّى يوم العيد ه عيدًا وقرئ تَكُنْ على جواب الامر لأَوْلَنَا وَآخِرنَا بدل من لنا باعادة العامل اي عيدا لمتقدّمينا ومتأخّرهنا ررى انّها نزلت يوم الاحد ولذلك اتّخذه النصارى عيدا وقيل يأكل منها اوّلنا وآخرنا وقريَّ لأُولَانَا وأُخْرَانَا مِعنى الامَّة او الطائفة وَآيَةٌ عطف على عيدا منْكَ صفة لها اى آية كائنة منك دالّة على كمال تدرتك وحجة نبوتي وَآرْزُوْنَا المائدة او الشكر عليها وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّارِقِينَ خيرُ من مرزق لاتّ خالف الرزق ومعطيم بلا عِوض (١١٥) قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنْرِلُهَا عَلَيْكُمْ اجابةً الى سؤالكم وقرأ نافع وابن عامر ١٠ وعاصم مُنَرِّلُهَا بالتشديد فَمَنْ يَكُفُوْ بَعْدُ منْكُمْ فَاتَّى أُعَذَّبُهُ عَذَابًا اى تعذيبا ويجوز ان يُخْعَل مفعولا به على السعة لاَ أُعَدِّبُهُ الصهير للمصدر او للعذاب إنَّ اربد ما يعدُّب به على حذف حرف الجّر أَّحَدًا منَ ٱلْعَالَمِينَ اى من عالمي زمانهم او العالمين مطلقا فاتَّهم مُسخوا قردة وخنازير ولم يعذّب بمثل ذلك غيرهم روى اتّها نولت سُفْرةً حراء بين غمامتين وهم ينظرون اليها حتّى سقطت بين ايديهم فبكي عيسى وقال اللَّهم اجعلني من الشاكرين اللَّهم اجعلها رجة ولا تجعلها مُثَّلة وَعقوبة ثمَّ قام فتوصّاً وصلّى ١٥ وبكي تمر كشف المنديل وقال بسمر الله خير الرازقين فاذا سمكة مشوية بلا فلوس ولا شوك تسيل دسما وعند رأسها ملح وعند ذنبها خلّ وحولها من الوان البقول ما خلا الكُرّاث واذا خمسة ارغفة على واحد منها زيتون وعلى الثاني عسل وعلى الثالث سمن وعلى الرابع جبن وعلى الخامس قديد فقال شمعون يا روح اللَّه أمنْ ناعام الدنيا ام من طعام الآخرة قال ليس منهما ولكنَّه اخترعه اللَّه سجانه بقدرت كلوا ما سألتم واشكروا يُمْدنَّكم اللَّه ويُرنَّكم من فصله فقالوا يا روح اللَّه لو اربتنا من هذه الآية آية اخرى ٢. فقال يا سمكة احيَى باذن الله فاضطربت ثمّ قال لها عودي كما كنت فعادت مشويّة ثمّر طارت الماثدة نمر عصوا بعدها فمسخوا وقبل كانت تأتيهم اربعين يوما غبًّا يجتمع عليها الفقراء والاغنياء والصغار والكبار يأكلون حتى اذا فاء الفَيْء طارت وهمر ينظرون في ظلَّها ولمر يأكل منها فقير اللَّا غَنَّي مُدَّة عمره ولا مريض إلَّا بَرِيٌّ ولمر يمرض ابدا ثمّر اوحى الله الى عيسى أن ٱجعلْ مائدتى في الفقّراء والمرضى دون الاغنياء والاسحاء فاضطرب الناس لذلك فسخ منهم ثلاثة وثمانون رجلا وقيل لمّا وعد اللّه انوالها ٢٥ بهذه الشريطة استَعْفَوا وقالوا لا نريد فلمر تنزل وعن مجاهد ان هذا مثل ضربه الله لمقترحي المحجرات وعن بعص الصوديّة المائدة فهنا عبارة عن حقائف المعارف فأنّها غذاء الروم كما أنّ الانلعة غذاء أبدن وعلى هذا فلعلّ الحال انّهم رغبوا في حقائف لمر يستعدّوا للوقوف عليها فقال لهمر عيسي أن

حصّلتم الايمان فاستعلوا التقوى حتى تتمكّنوا من الاطّلاع عليها فلمر يُقْلِعوا عن السؤال وألحّوا فيه جزء ٠ فسأل لاجل اقتراحهم فبيّن اللّه انّ انراله سهل ولكن فيه خطُّ وخوفُ عاقبًة فانّ السالك اذا انكشف ركوع د له ما هو اعلى من مقامه لعله لا يحتمله ولا يستقرّ له فيصلّ به ضلالا بعيدا (١١١) وَاذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عيسَى ٱبْنَ ركوع ٢ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّي الْهَيْنِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ يريد به توبيخ الكفرة وتبكيتهم ، ومن دون ه الله صفة لالهين او صلةُ اتّخذوني ومعنى دون إمّا الغايرةُ فيكون فيه تنبيه على انّ عبادة الله مع عبادة غيره كَلا عبادة فمَنْ عبده مع عبادتهما كأنَّه عبدها ولمر يعبده أو القصورُ فأنَّهم لم يعتقدوا أنَّهما مستقلان باستحقاق العبادة واتما زعموا ان عبادتهما توصل الى عبادة الله تعالى وكأنّه قبل اتّتخذوني وامّى الهَيْن متوصّلين بنا الى اللّه قَالَ سُبْحَانَك اى انرّهك تنبيها مِنْ أَن يكون لك شريك مَا يَكُونُ لي أَن أَقُولَ مَا لَيْسَ لَى بِحَقِّ ما ينبغي لى ان اقول قولا لا يحقُّ لى ان اقوله إنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدٌ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا ١٠ في نَفْسى وَلاَ أَعْلَمُ مَا في نَفْسكَ تعلم ما أُخْفيه في نفسى كما تعلم ما أُعْلَنه ولا اعلم ما تخفيه من معلوماتك وقوله في نفسك للمشاكلة وقيل المراد بالنفس الذات انَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ تقرير للجملتين باعتبار منطوقة ومفهومة (١١٧) مَا قُلْتُ لَهُمْ إلَّا مَا أَمَرْتَني بِهِ تصريحَ بنفي المستفيِّم عنه بعد تقديم ما يدلّ عليه أَن آعْبُدُوا ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ عطفُ بيان للصمير في به او بدل منه وليس من شرط البدل جوازُ طَرْج المُبْدَلُ منه مطلقا ليبَـلْـرَمَ بقاء الموصول بلا راجع او خبرُ مصمر او مفعولُه مثل هو او أَعْنى ولا ٥ يجوز ابداله ما امرتني به فان المصدر لا يكون مفعول القول ولا ان تكون أنْ مفسّرة لان الامر مسند الى اللَّهَ وهو لا يقول اعبدوا اللَّه ربَّى وربَّكم والقول لا يفسُّر بل الجملة تُنحُّكي بعده اللَّا إن يؤوَّل القول بالامر فكأنْ قيل ما امرتهم اللا بما امرتنى به أن اعبدوا الله وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا نُمْتُ فِيهِمْ اى رقيبا عليهم امنعهم ان يقولوا ذلك ويعتقدوه او مشاهدا لاحوالهم منْ كفر وايمان فَلَمَّا تَوَفَّيْتَني بالرفع الى السماء لقوله اتى متوقيك ورافعك والتوقى اخذ الشيء وافيا والموت فوع منه قال الله تعالى الله يتوقى ٢٠ الانفس حين موتها والَّتي لم تمت في منامها كُنْتَ أَنْتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ المراقب لاحوالِهم فتَمْنَع من اردتَ عصْمتَه من القول به بالارشاد الى الدلائل والتنبيه عليها بارسال الرسل وانزال الآيات وَأَنْتَ عَلَى كُلّ شَيْء شَهِيذٌ مقلع عليه مراقب له (١٨) إِنْ نُعَدِّبْهُمْ فَاتَّهُمْ عَبَادُكَ اى ان تعذَّبهم فاتَّك تعذَّب عبادك ولا اعتراضَ على المالك المطلق فيما يفعل بملكم وفيه تنبيه على أنَّهم استحقُّوا ذلك لانَّهم عبادك وقد عبدوا غيرك وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاتَّكَ أَنْتَ ٱلْعَرِيرُ ٱلْحَكِيمُ فلا تَجْر ولا استقباح فاتَّك القادر القوى على الثواب والعقاب ٢٥ الَّذي لَّا يثيب ولا يعَّاقب الَّا عن حكمة وصواب فانَّ المغفرة مستحسَّنة لكلَّ مُجُّرم فان عذَّبت فعدلُّ وان غفرت ففصلٌ وعدمُ غفران الشرك بمقتصَى الوعيد فلا امتناعَ فيه لذاته ليمنع الترديد والتعليق بانْ (١١٩) قَالٌ ٱللَّهُ فَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ آلصَّادقينَ صدَّقُهُمْ وقرأَ نافع يَوْمَ بالنصب على انَّه ظرفٌ لقال وخبمْ هذا

جزء ٧ محدوف او طرفٌ مستقرِّ وقع خبرا والمعنى هذا الذى مرّ من كلام عيسى واقعٌ يومَ ينعع وقيل الله خبر ركوع ٢ ولكن بنى على الفتنج لاضافته الى الفعل وليس بصحيج لان المصاف اليه مُعْرَب والمواد بالصدى الصدى في الدنيا فان النافع ما كان حالَ التكليف لَهُمْ جَنَّاتُ تَحْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِي آللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ بيان للنفع (١١) لِلّهِ مُلْكُ ٱلسَّمُوات وَٱلْأَرْض وَمَا فِيهِنَّ وَهُو عَلَى كَلِّ شَيْءٌ قَدِيرٌ تنبيه على كذب النصارى وفساد دعواهم فى السبج وامّه ، واتّما لم يقل ومَنْ فيهن تغليبا ٥ للعقلاء وقال وما فيهن انباعا لهم غير أولى العقل اعلاما باتهم في غاية القصور عن معنى الربوبية والنزول عن رتبة العبوديّة واهانة بهم وتنبيها على المجانسة المنافية للالهيّة ولان ما يطلق متناولا للاجناس كلها فهو أَوْلَى بارادة العبوم ، عن النبيّ صلعم من قرأ سورة المائدة أعظى من الاجر عشر حسنات ومُحى عند عشر سبّثات ورُفع له عشر درجات بعدد كلّ يهوديّ ونصوانيّ يتنقس فى الدنيا •

## سُورَةُ ٱلاَّنْعَامِ

١.

مكينه غير ستّ آيات او ثلث من قوله قل تعالوا وآيها مائة وخمس وستون آية

بِسْ اللَّهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ

متعلقة بيعدلون والمعنى أنّ الكفّار يعدلون بربّهم الاوثان أي يسوّونها به (١) فُو ٱلَّذي خَلَقَكُمْ من طين جرء ٧ اى ابتدأ خلفكم منه فانَّه المانَّة الاولى فانَّ آنم الَّذي هو اصل البشر خُلف منه أو خلف آباءكم ركوع ٧ فعذف المصاف ثُمَّ قَصَى أَجَلًا اجل الموت وَأَجَلُّ مُسَمَّى عنْدُهُ اجل القيامة وقيل الاول ما بين الخلق والموت والثاني ما بين الموت والبعث فانّ الاجل كما يطلق لآخر المدّة يطلق لجلتها وقيل الاوّل النوم ه والثاني الموت وقيل الآول لمن مضى والثاني لمن بقى ولمن يأتي ، واجل نكرةً خُصَّمت بالصفة ولذلك استغنى عن تقديم الخبر والاستيناف به لتعظيمه ولذلك نكّر ووصف بانّه مسمّى اى مُثْبَت معيّن لا مَقْبَل التغيّرَ واخبر عنه بانّه عند اللّه لا مَدْخَلَ لغيره فيه بعلم ولا قدرة ولانّه المقصود بيانُه ثُمَّ أَتْنُمْ تَهْتَرُونَ استبعاد لامترائه بعد ما ثبت الله خالفه وخالق اصولهم ومُحْبيبهم الى آجالهم فان من قدر على خلف المواد وجمعها وابداع الحياة فيها وابقائها ما يشاء كان اقدر على جمع تلك المواد واحيائها ثانيا فالآية ا الاولى دليل التوحيد والثانية دليل البعث ، والامتراء الشكّ وأصله المرّى وهو استخراج اللبي من الصرع (٣) وَهُوَ ٱللَّهُ الصهير لله واللهُ خبره في ٱلسَّمُوات وَفي ٱللَّرْص متعلَّقُ باسم الله والمعنى هو المستحقّ للعبادة فيهما لا غير كقوله تعالى وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله أو بقوله يَعْلَمُ سرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ والجلة خبر ثان او هے الخبر والله بدل ویکفی لصحّة الظرفيّة كون المعلوم فيهما كقولك رميت الصيدَ في الخَيْم اذا كنُّتَ خارجه والصيدُ فيه او ظرفٌ مستقرٌّ وقع خبرا بمعنى انَّه تعالى لكمال علمه بما فيهما o كانّه فيهما ويعلم سرّكم وجهركم بيان وتقرير له وليس متعلّقا بالمصدر لانّ صلته لا تـتـقـدّم وَيَعْلَمُ مَا تَكْسُبُونَ من خير أو شرّ فيُثيب عليه ويعاقب ولعلّه اريد بالسرّ والجهر ما يخفى وما يظهم من احوال الانفس وبالمكتسب اعمال الجوارج (۴) وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَات رَبَّهُمْ مِن الاولى مريدة للاستغراق والثانية للتبعيض اي ما يظهر لهم دليلًا قطّ من الادلّة أو معجزة من المعرات أو آية من آيات القرآن الله كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ تاركين للنظر فيه غير ملتفتين اليه (٥) فَقَدْ كَذَّبُوا بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ٣. يعنى القران "وهو كاللازم ممّا قبله كانه قبيل انهمر لمّا كانوا معرضين عن الآيات كُلَّهِ بد نمّا جاءهم او كالدليل عليه على معنى انَّم لمّا اعرضوا عن القرآن وكذِّبوا به وهو اعظم الآيات نكيف لا يعرضون عن غيره ولذلك رتب عليه بالفاء فَسَوْفَ يَأْتيهم أَنْبَآء مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرِونَ اى سيظهم له ما كانوا به يستهرمون عند نرول العذاب بهمر في الدنيا او الآخرة او عند ظهور الاسلام وارتفاع امره (٢) أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَعْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ اى من اهل زمان والقرن مُدَّةُ اغلب اعمار الناس وفي سبعون ٢٥ سنة وقيل ثمانون وقيل القرن اهل عصر فيه نبيُّ أو فائتُّ في العلم قلَّت اللَّة أو كثرت واشتقاقه من قرنت مَكَّنَّاهُمْ في ٱلْأَرْض جعلنا له فيها مكانا وقرّرناهم فيها او اعطيناهم من القُوَى والآلات ما تمكّنوا بها من انواع التصرّف فيها مًا لَمْ نُمَكّنْ لَكُمْ ما لم نجعل لكم من السعة وطول المُقاميا اهل مكة أو ما لم نُعْطكم من القوّة والسعة في المال والاستظهار بالعُدَد والاسباب وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاء وَلَيْهُم اي المطر او السحاب

جوء v او الطلّة فان مبدأ المطر منها مِدْرَارًا مغوارا وَجَعَلْنَا ٱلأَنْهَارَ تَحْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فعاشوا في الحصب والريف ركوع ` بين الانهار والثمار فَأَعْلَكْنَافُمْ بِذُنُوبِهِمْ اى لم يُغْن ذلك عنهم شياً وَأَنْشَأْنَا واحدثنا مِنْ بَعْدِهُمْ قَرْنًا آخَرِينَ بدلا منه والمعنى انَّه تعالى كما قدر أن يهلك من قبلكم كعاد وثمود وينشيُّ مكانهم آخرين يعمر بهم بلاده قــدر أن يفعل ذلك بكمر (v) وَلَوْ نَرَّلْمًا عَلَيْكَ كَتَابًا فى قرْطَاس مكتوبا فى ورق فَلَمَسُوهُ بأيْديهُمْ فمسُّوه وتخصيص اللمس لانَّ التروير لا يقع فيه فلا يُمْكنهم إن يقولوا انَّما سُكِّرَتْ أبصارنا ولانَّم ه يتقدّمه الابصار حيث لا مانع وتقييده بالايدى لدفع التجوّر فانّه قد يُنجوّر به للفحص كقوله وانّا لمسنا السماء لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْوُ مُبِينَ تعنَّنا وعنادا (٨) وَقَالُوا لَوْلاَ أُنْوِلَ عَلَيْهِ مَلَكَ علَّا انول معه ملك يكلّمنا انّه نبتّى كقوله لولا انول اليه ملك فيكونَ معه نذيرا وَلَوْ ٱنْزَلْمَا مَلَكًا لَقُصَى آلأتّمُ ْ جواب لقولهمر وبيان لما هو المانع ممّا اقترحوه والخلل فيه والمعنى انّ الملك لو انول بحيث عاينوه كما اقترحوا لَحق اهلاكهم فان سُنَّة اللَّه جرت بذلك فيمن قبلهم ثُمَّ لاَ يُنْظُرُونَ بعد نروله طَرْفة عين ١٠ (٩) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَللَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ جواب ثانٍ إِن جُعل الهاء للمطلوب وان جُعل للرسول فهو جواب افتراح ثان فانهم تارة يقولون لولا انول عليه ملك وتارة يقولون لوشاء ربّنا لانول ملايكة والمعنى ولو جعلنا قرينا لك ملكا يعاينونه أو الرسول ملكا لمثَّلناه رجلًا كما مُثَّل جبريل في صورة دحية فان القوّة البشريّة لا تقوى على روية الملك في صورته واتّما رآهم كذلك الأفراد من الانبياء بقوَّتهم الفُدْسيّة ، وللبسنا جوابُ محذوف اي ولو جعلناه رجلا للبسنا اي فخلطنا عليهم ما يخلطون ٥١ على انفساهم فيقولون ما هذا الله بشر مثلكم وتريُّ لَبَسْنَا بلام واحدة ولَلَبَّسْنَا بالتشديد للمبالغة (١) وَلَقَدِ ٱسْنُهْزِيُّ بُرُسُلِ مِنْ قَبْلُكَ تسلية لرسول الله صلعمر عمَّا يرى من قومه فَحَانَ بِٱلَّذِينَ سَخُرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرِ اونَ فاحاط به اللَّذي كانوا يستهزءون به حيث اهلكوا لاجله او فنزل بهمر

ردوع ٨ وبال استهزائهم (١١) قُلْ سيهُ وا في آلأَرْضِ ثُمَّر ٱنْظُهُ وا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِيبِنَ كيف اهلكهم اللّه بعذاب الاستيصال كي تعتبروا والفرق بينه وبين قوله قل سيه وا في الارض فانظروا أنّ السير ثُمَّة لاجل النظر ٣ ولا كذلك هينا ولذلك قيل معناه اباحة السير للتجارة وغيرها والمجابُ النظر في آقار الهالكين (١١) قُلْ لِمَنْ مَا في ٱلسَّمُ وَاتِ وَآلاً رُضِ خلقا وملكا وهو سؤال تبكيت قُلْ لِلّه تقوير لهم وتنبيه على الله المتعين للجواب بالاتفاق بحيث لا يُمْكن أن يلكم وا غيرة كَتَبَ عَلى نَفْسِه ٱلرَّحْمَة التزمها تفضّلا واحسانا والمواد بالرحمة ما يعمَّر الدارين ومن ذلك الهدائية الى معرفته والعلمِ بتوحيده بنصب الادلة وانرال الكتب والامهال على الكفر لَبَجَمَعَتَكُمْ الى يَوْم ٱلقيامة استينانى وقسمٌ للوعيد على اشراكهم واغفالهم ٥٥ النظر أي ندجمعتكم في القبور مبعوثين الى يُوم القيامة فيجازيكم على شرككم اوفي يوم القيامة والى ومعنى قي وصل بدلُ من الوجة بدل البعض فان من رحمته بعثه ايّاكم وانعامه علىكم لا رَبْبَ فيه في وصل بدلُ من الرحمة بدل البعض فان من رحمته بعثه ايّاكم وانعامه علىكم لا رَبْبَ فيه في

(نعام ۲۸۵ ۲۸۵

مالهم وهو الفطرة الاصلبة والعقل السلم ، وموضع جوء ٧ لذبن او على الابتداء والحبرُ فَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ والعاء ركوع ٨ وان ابطال العقل باتباع الحواس والوهم والانهماك كفر والامتناع من الايمان (١٣) وَلَهُ عطف على للّه ى كما فى قوله وسكنم فى مساكن الدين ظلموا ، ديهما ونحرّك فاكنفى باحد الصدّين عن الآحر ى عليه سىء وجوز ان يكون وعيدا للمشركين

ر . مرحد وبد انكار لاتخاذ غير الله ولبّا لا لاتخاذ الولى فلذلك

قُدّم واولي الهورة والمراد بالولي المعبود لانّه رُدُّ لمن دعاه الى الشرك قاطر السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ مُنْدِعهما وعن البن عباس ما عرفت معنى العاطر حتى اتاني اعرابيّان يختصمان في بيّر فقال احدهما انها فطربها اى ابتدانها وجرّه على الصفة لله فانّه بمعنى الماصى ولذلك وفرى فَتَارَ وفرى بالرفع والنصب على المدح وَضُو يُطُعِمُ وَلاَ يُطُعَمُ مَرْزف ولا مُرْزف وتخصيص الطعام لشدّه الحاجة اليه وقرى وَلاَ يَطُعَمُ بفتنح الياء وبعكس الاول على ان الصعبر لغبر الله والمعنى كيف أشرك بمن هو قاطر السموات والارض ما هو نازل عن رُنْبة الحيوانيّة وببنائهما للعاعل على انّ الناني من أَطُعَمَ بمعنى استطعم او على معنى انّه يُطُعِم عارد ولا من شعم اخرى كفوله تعالى يعمس وببسط فَلْ انّي أُمْرِث أَنْ أَحْوَن أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ لانّ النتي سابف المّه في الدّين وقيل لى لا نكونن وجوز عطعه على قل (١٥) فَلْ إِنِي أَخَاف إِنْ عَصَسْن

رَقِي عَدَابَ بَوْمٍ عَظِيمٍ مبالغة اخرى فى قطع أطماعهم وتعريص لهم بانهم عصاه مسموحبون للعذاب والشرط معترص بين الفعل والمفعول به وجوابه محذوف دلّ علمه الجلة (١١) مَنْ نُصْرَفْ عَدَهُ يَوْمَتُذَ اى الشرط معترض بين الفعل والمفعالي وبعقوب وابو بكر عن عاصم يَصْرِفْ على انّ الصبير فبه لله وده ولا بعدوف او بومثد حذف المصاف فَقَدْ رَحِمَهُ نَجَاه وانعم علمه وَذَٰلِكَ ٱلمَوْزُ ٱلمُمِينُ

عد كالولد العالى فلا راد العصله (١٨) وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عَمَاده المودر العهرة وعلوة والغلبند المدر في المرة وتدبيرة اللحبير وعليا الموالهم (١٩) فلا أَيْ سَيْء أَكْبَرُ شَهَادَة بيش ما محمّد لعد سألما عنك البهود والمصارى درعموا انْ لبس لك عمدهم ذكر ولا بدل أنّك رسول الله ، والشيء بقع على كل موجود وقد سنق العول فيد في سورة الله اكبر شهادة مم ابعداً شَهِيدٌ بَنْمِي وَتَمْنَكُمُ الى هو شهبد وجوز ان بكون الله

جرء v شهيدٌ هو الجواب لاته سجانه وتعالى اذا كان الشهيدَ كان اكبر شيء شهادة وَأُوحى اللَّه هُذَا ٱلْقُرْآنُ ركوع ^ لأَنْدَرُكُمْ به اى بالقران واكتفى بذكر الانذار عن ذكر البشارة وَمَنْ بَلَغَ عطف على ضميَّر المخاطبين اى لانذركم به يا اهل مصّة وسائر من بلغه من الاسود والاجر او من التَقلين او لانذركم ايها الموجودون ومن بلغة الى يوم القيامة وهو دليل على أنّ احكام القرآن تعمّر الموجودين وقتَ نرولة ومَنْ ا بعدهم وأنَّه لا يؤاخذ بها من لم تبلغه أَتْنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّه آلهَةً أُخْرَى تقرير لهم مع الكار ٥ واستبعاد قُلْ لَا أَشْهَدُ بِما تشهدون قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَّا وَاحِدٌ اى بل اشهد أن لا اله الله هو وَإِنَّنِي بَرِي مِمًّا تُشْرِكُونَ يعنى الاصنام (٣) أَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ يعرفون رسول الله بحليته المذكورة في التورية والانجيل كَمًا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ مُحلام ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ من اهل الكتاب والمشركين فَهُمْ لآ ركوع ٩ يُوْمِنُونَ لتصييعهم ما به يُكْنسب الايمان (١١) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن آفْتَرَى عَلَى ٱللَّه كَذِبًا كقولهم الملائكة بنات الله وهؤلاء شفعاونا عند الله أَوْ كَذَّبَ بآياته كأنْ كذَّبوا القرآن والمجبرات وسمَّوها سحرا وانَّما ذكر ١٠ أَوْ وهم قد جمعوا بين الامريني تنبيها على ان كلّا منهما وحده بالغ غاية الافراط في الظلم على النفس إِنَّهُ الصمير للشأن لَا يْقْلِمُ ٱلظَّالِمُونَ فصلا عمَّن لا احد اظلم منه (١٣) وَيَوْمَ تَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا منصوب بمضمر تهويلا للامر ثُمَّ نَقُولُ للَّذينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَازُكُمْ اي آلهتكم الَّتي جعلتموها شركاء للّه ٠ وقرأ يعقوب يَحْشُرُهُمْ ويَقُولُ بالياء ٱلَّذينَ كُنْتُمْ تَرْعُمُونَ اي ترعمونهم شركاء فحُذف المفعولان ٬ والمراد من الاستفهام التوبيخُ ولعلَّه يُحال بينهم وبين آلهتهم حينتُذ ليَفْقدوها في الساعة الَّتي عَلَّقوا بها الرجاء وا فيها وجتمل أن يشاهدوهم ولكن لمّا لم ينفعوهم فكأنّهم غُيَّب عنهم (٣٣) ثُمَّ لَمْ يَكُنْ فتْنَتَهُمْ الَّا أَنْ قَالُوا اى كفرَهم والمراد عاقبته وقيل مَعْذرتهم التي يتوقّمون ان يتخلّصوا بها من فَتَنْت الذهبَ اذا خلَّصته وقيل جوابهم وانَّما سمَّاه فتنة لانَّه كذبُّ أو لانَّهم قصدوا به الخلاص ، وقرأ أبن كثير وابن عامر وحفص لَمْر تَكُنُّ بالتاء وفتْنتُنهُمْر بالرفع على انَّها الاسمر ونافع وابو عمرو وابو بكر عنه بالتاء والنصب على أنّ الاسمر أن قالوا والتأنيث للخبر كقولهم من كانت أمَّك والباقون بالياء والنصب ٢٠ وَٱللَّهُ رَبِّنَا مَا نُنًّا مُشْرِكِينَ يكذبون ويحلفون عليه مع علمهمر بانَّه لا ينفع من فرط الحيوة والدهشة كما يقولون ربّنا اخرجنا منها وقد ايقنوا بالخلود وقيل معناه ما كنّا مشركين عند انفسنا وهو لا يوافق قوله (٣٢) أَنْظُرْ كَيْفَ لَذَبُوا عَلَى أَنْفُسهمْ اي بنفي الشرك عنها وحَمْلُه على كذبهم في الدنيا تعسَّفُ يُخلُّ بالنظم ونظيرُ ذلك قوله يومَر يبعثهمر الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكمر ، وقرأً حمرة والكسائيّ رَبُّنَا بالنصب على النداء او المدح وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ من الشركاء ٢٥ (٢٥) وَمَنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ الَيْكَ حين تتلو القرآن والمرادُ ابو سفيان والوليد والنَصْر وعُتْبة وشَيْبة وابو جهل واضرابهم اجتمعوا فسمعوا رسول اللَّه يقرأُ فقالوا للنصر ما يقول فقال والَّذي جعلها ببنَّه ما ادري ما يقول

الَّا انَّه يحرُّك لسانه ويقول اساطير الاولين مثل ما حدَّثتنكم وَجَعَلْنَا عَلَى فُلُوبِهِمْ أَكَنَّة اغطية جمع كنان جرء ٧ وهو ما يَسْتر الشيء أَنْ يَفْقَهُوهُ كراهة ان يفقهوه وَفي آذالهم وقراً يمنع من استماعه وقد مر تحقيق ذلك ركوع ٩ في اوَّل البقرة وَانْ يَبَرُواْ كُلَّ آيَة لَا يُوْمِنُوا بِهَا لفرط عنادهم واستحكام التقليد فيهم حَتَّى اذَا جَآوُّك يُجَادلُونَكَ اى بلغ تكذيبهم الآيات الى انّهم جارُّك يجادلونك وحَتَّى هِ الَّتِي تقع بعدها الجُمَلُ لا عَمَلَ لها والجلة ه اذا وجوابُه وهو يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَهُوا إِنْ فَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَرَّلِينَ فَانَّ جَعَلَ اصدى الحديث خُرافات الاولين غايةُ التكذيب وجادلونك حال لجيئهم وجوزان تكون الجارَّة واذا جارُّك في موضع الجرّ ويجادلونك حال ويقول تفسير له ، والاساطير الاباطيل جمع أُسْطُورة او إسْطارة او أسْطار جمع سَطر وأصله السَطْر بمعنى الخط (٣١) وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ اى ينهون الناس عن القران او الرسول والايمان به رَيْنَاتُونَ عَنْهُ بانفسهم او ينهون عن التعرض لرسول الله وينأون عنه فلا يؤمنون به كأبي طالب ا وَإِنْ يَهْلِكُونَ وما يهلكون بذلك إلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ انَّ ضرره لا يتعدّاهم الى غيرهم (٣٧) وَلَوْ تَرَى إِذْ وْقَفُوا عَلَى ٱلنَّارِ جوابه محذوف اي لو تراهم حين يوقفون على النَّار حتَّى يعاينوها او يُثْلَعون عليها او يُدْخَلونها فيعرَّفون مقدار عذابها لَرأيتَ امرا شنيعا وقرى وَقَفُوا على البناء للفاعل من وَقَفَ عليه وُقوفا فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَّدُ عِنِّيا للرجوع الى الدنيا وَلا نُكَذَّبُ بَآيَات رَبَّنَا وَنكُونُ مَنْ ٱلْمُؤْمنينَ استينافُ كلام منهم على وجه الاثبات كقولهم دَعْني ولا اعودُ اي وانا لا اعودُ تَرَكَّتَني او لمر تتركني ه او عطفٌ على نُرَدّ او حالً من الصمير فيه فيكون في حكمر التمتّي وقوله واتّهم لكاذبون راجع الى ما تصمّم التمنّي من الوعد ونصبهما حرة ويعقوب وحفس على الجواب باضمار أَنْ بعد الواو واجرائها مجرى الفاء وقرأ ابن عامر برفع الآول على العطف ونصب الثاني على الجواب (٢٨) بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ الاصرابُ عن ارادة الايمان المفهومة من التمنّي والمعنى انَّه ظهر لهم ما كانوا يخفون من نِغاقهم او قبائح اعمالهم فتمتّوا ذلك صَحَرا لا عَرْما على اتّهم لو ردّوا لآمنوا وَلُوْ رُدُّوا اى الى الدنيا بعد ٣٠ الوقوف والطهور لَعَانُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ من الكفر والمعاصى وَإِنَّهُمْ لَكَانُبُونَ فيما وعدوا به من انفسهم (٢٩) وَقَالُوا عطف على لعادوا او على انّهم لكاذبون او على نُهوا او استيناف بذكر ما قالوه في الدنيا إِنَّ هِيَ اللَّا حَّيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا الصمير اللحيوة وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (٣٠) وَلَوْ تَرَى إِذْ وْقِفُوا عَلَى رَّبِهِمْ مجاز عن الحَبْس للسوَّال والتوبيخ وقبل معناه وُقفوا على قضاء ربِّهمر او جرائه أو عُرِّفوه حقَّ التعريف قَالَ أَلَيْسَ هٰذَا بْالْحَقّ كاتّه جواب قائل قال ما ذا قال ربّهم حينتُذ والهمزة للتقريع على التكذيب ٢٥ والاشارةُ إلى البعث وما يتبعد من التواب والعقاب قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا اقرار مؤكِّد باليمين لاتجلاء الامر غاية الانجلاء قَالَ فَذُوتُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ بسبب كفركم او ببَدَله (٣١) قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا ﴿ كُوعِ ١٠ بلقَاه ٱللَّه ان فاتام النعيم واستوجبوا العذاب المقيم٬ ولقاء اللَّه البعث وما يتبعه حَتَّى اذَا جَآءَتُهُمْ ٱلسَّاعَةُ

جرء ٧ غاية لكذَّبوا لا نحسر لان خسرانهم لا غاية له بَغْتَة فجاأة ونصبها على الحال او المصدر فانَّها نوع من ركوع ١٠ الحجيء قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا اى تعالَى فهذا اوانْكِ عَلَى مَا قَرِّطْنَا قصّرنا فِيهَا في الحيوة الدنيا أضمرت وان لمر يَجْرِ ذكرها للعلم بها اوفى الساعة يعنى في شأنها والايمان بها وَفُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَفُمْ عَلَى ظُهُورهم تثييل لاستحقاقهم آصار الآثنام أَلَا سَآءَ مَا يَبرِ رُونَ بئس شيئًا يَررونه وزْرْهُم (٣٢) وَمَا ٱلْتَحْيُوةُ ٱلكُّنْيَا اللَّ لَعَبُّ وَلَهْوُ اي وما اعمالها الله لعب ولهو يُنْهِي الناس ويشغلهم عمّا يعقّب منفعة دائمة ولذّة حقيقة وهو جواب ه لقولهم أن في اللَّا حياتنا الدنيا وَللدَّارُ ٱلآخَرَةُ خَيْرٌ للَّذينَ يَتَّقُونَ لدوامها وخلوص منافعها ولدّاتها ٠ وقوله للنهين يتقون تنبيه على انّ ما ليس من اعمال المتّقين لعب ولهو ، وقرأ ابن عامر وَلَدَارُ ٱلْآخرَة أَفَلَا يَعْقلُو رَ.َ اتَّى الامرَيْن خير ' وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم ويعقوب بالناء على خطاب المتخاصُبين به او تغليبِ الحاضرين على الغائبين (٣٣) قَدْ نَعْلَمْ إِنَّهُ لَيَحْرُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ معنى قَدْ زيادةُ الفعل وكثرتُه كما في قولِه • ولكنَّه قد يُهْلك المالَ ناتلُه • والهاء في انَّه للشأن ، وقرئ لَـ يُحْزنُكَ من ١٠ أَحْزَنَ فَاتَّهُمْ لاَ يْكَذَّبُونَكَ في الحقيقة ، وقرأ نافع والكسائيّ لاَ يُكْذَبُونَكَ مِن أَكُّذَبُهُ اذا وجده كاذبا او نسبه الى الكذب وَلْكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَآيَات ٱللَّه يَجْحَدُونَ ولكنَّهم يجحدون آيات اللَّه ويُكذّبونها فوضع الظالمين موضع المصمر للدلالة على اتَّهم ظلموا بجحودهم او جدوا لتمرِّنهم على الظلم والباء لتضمين الجحود معنى التكذيب \_ روى ان ابا جهل كان يقول ما نكذّبك وإنّك عندنا لصادي وانّما نكذّب ما جئتنَا به فنولت (٣٤) وَلَقَدْ كُدِّبَتْ رُسُلٌّ مِنْ قَبْلِكَ تسلية لرسول اللّه وفيه دليل على انّ قوله لا ١٥ يكذّبونك ليس لنفى تكذيبه مطلقا فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذّبُوا وَأُونُوا على تكذيبهم وايذاتهم فتأسَّ بهمر واصبرْ حَتَّى أَتَاهُمْ لَصْرُنَا فيه ايماء بوعد النصر للصابرين وَلَا مُبَدَّلَ لكَلمَات ٱللَّه لمواعيده من قوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين الآيات وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَا ٱلْمُرْسَلِينَ اي بعض قصصه وما كابدوا من قومهم (٣٥) وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ عظم وشقّ إعْرَاضُهُمْ عنك وعن الايمان بما جئت به فَإِن ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغيَ نَفْقًا في ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا في ٱنسَّمَا فَتَأْتَيَهُمْ بِآيَةِ مَنْفَذَا تنفذ فيه الى جوف الارض فتُطلِع لهمر آيةً أو ٢٠ مصعدا تصعد به الى السماء فتُنْبِل منها آيةً وفي الارص صفة لنفقا وفي السماء صفة لسلما ويجوز ان يكونا متعلَّقين بتبتغي او حالين من المستكنُّ ، وجواب الشرط الثاني محذوف تقديرُه فافعلٌ والجلة جواب الاول والمقصودُ بيان حرصه البالغ على اسلام قومه وأنَّه لو قدر ان يأتيهم بآية من تحت الارض او من فوق السماء لأتى بها رجاء ايمانا وَلَوْ شَآهَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَى اى ولو شاء جَمْعَهم على الهدى لوققهم للابمان حلَّى يوَّمنوا ولكن لمر يتعلَّق به مشيئته فلا تتهالكٌ عليه والمعتزلة اوَّلُوه ١٥ بانَّه لو شاء لجمعهم على الهدى بأن يأتيهم بآية مُلْجئة ولكن لمر يفعل لخروجة عن الحكمة

فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ بالحرص على ما لا يكون والجزع في مَواطن الصبر فانَّ ذلك من دأب الجَهَلة جوء ٧ (٣١) إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ انَّما يجيب الَّذين يسمعون بفهم وتأمّل كقوله او القي السمع وهو ركوع ١٠ شهيد وهؤلاء كالموق النبين لا يسمعون وَالمَوْقَ يَبْعَثُهُم ٱللَّهُ فيعْلِمه حين لا ينفعه الايمان ثُمَّ النَّه يُرْجَعُونَ للجراء (٣٧) وَقَالُوا لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ اى آية ممّا اقترحو او آية اخرى سوى ما انول من الآيات ه المتكاثرة لعدم اعتدادهم بها عنادا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً ممّا اقترحوه او آية تصطرهم الى الايمان كنَنْق الجبل أو آية إن جمدوها هلكوا وَلْكِنَّ أَكْتَرَفُمْ لا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ قادر على انزالها وأنّ انوالها يستجلب عليهم البلاء وأرَّ، لهم فيما انول مندوحة عن غيره ، وقرأ ابن كثير يُنْزِلُ بالتخفيف والمعنى واحد (٣٨) وَمَا مِنْ دَابَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ تدبُّ على وجهها وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ في الهواء وسفه به قَطْعا لْجَاز السرعة وتَعْوِها ' وقرى ولا طَائِرُ بالرفع على الْحَلّ إلاّ أُمُّو ٱمْثَالْكُمْ محفوظة احوالْها مقدَّرة ا ارزاقُها وآجالُها والمقصود من ذلك الدلالة على كمال قدرته وشمول علمه وسعة تدبيره ليكون كالدليل على الله قادر على أن ينرِّل آية ، وجمع الاممر للحمل على المعنى مَا فَرَّطْنَا في ٱلْكتَابِ منْ شَيْء يعنى اللوب المحفوظ فانَّه مشتمل على ما يجرى في العالم من جليل ودقيق لمر يهمل فيه امر حيوان ولا جماد او القرانُ فاتَّه قد دوَّن فيه ما يُحْتاج اليه من امر الدين مفصَّلا او مُجْمَلا ، ومِنْ زائدة ، وشيء في موضع المصدر لا المفعول به فان فرّط لا يتعدّى بنفسه وقد عُدّى بفي الى الكتاب ، وقرئ مَا فَرَطْنَا بالتخفيف ٥٥ ثُمَّ إِنَّى رَبِّهِمْ بُحْشَرُونَ يعنى الاممر كلّها فينْصف بعضها من بعض كما روى انَّه يأخذ للجَمَّاء من القُرْناء وعن ابن عبّاس حشرُها مونُها (٣٩) وَٱلَّذِينَ كَلَّابُوا بِآيَاتِنَا صُمَّر لا يسمعون مثل هذه الآيات الدالة على ربوبيته وكمال علمه وعظم قدرته سماعا تتأثّر به نفوسهم وَبُكُّم لا ينطقون بالحقّ في ٱلظُّلُمَات خبر ثالث اى خابطون في ظلمات الكفر او في ظلمة الجهل وظلمة العناد وظلمة التقليد ويجوز ان يكون حالا من المستكنّ في الخبر مَنْ يَشَا ٱللَّهُ اضلالَه يُصْلِلْهُ وهو دليل واضح لنا على المعتولة وَمَنْ يَشَأ ٢٠ يَجْعَلْهُ عَلَى صرَاط مُسْتَقِيمٍ بأن يرشده الى الهدى وجمله عليه (٤٠) قُلْ أَرْأَيْتَكُمْ استفهام تحبيب والكاف حرف خطاب أتد به الصّمير للتأكيد لا محلّ له من الاعراب لانتك تقول أرأيتك زيدا ما شأنه فلو جعلتَ الكاف مفعولًا كما قاله الكوفيّون لعدّيتَ الفعل الى ثلاثة مفاعيل وللوم في الآية أن يقال أرأيتموكم بل الفعل معلَّق او المفعول محذوف تقديرُه أَرأيتكم آلهتكم تنفعكم اذ تدعونها ، وقرأ نافع أرأيتكم وأرأيت وأفرأيت وشبهها اذا كان قبل الراء هرة بتسهيل الهمرة التي بعد الراء والكسائي جذفها اصلا والباقون ٢٥ يحقَّقونها وجزة أذا وقف وافق نافعا إنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ كما الله مِّنْ قبلكم أَوْ أَتَتْكُمْ ٱلشَّاعَةُ وهولها ويدلّ عليه أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ وهو تبكيت لهم إنْ نُنْتُمْ صَادِقِينَ أنّ الاصنام آلهة وجوابه محذوف اي فانعبوه (٢١) بَلْ إِيَّاهُ تَكْنُونَ بل تتخصّونه بالدعاء كما حُكى عنهم في مواضع وتقديم المفعول لافادة

جزء ٧ التخصيص فَيَكْشِفُ مَا تَكْمُونَ إِلَيْهِ الى ما تدعونه الى كشفه إِنْ شَآء ان يتفصّل عليكمر ولا يشاء في ركوع المُ الآخرة وَتَنْسَوْنَ مَا نُشْرِكُونَ وتتركون آلهتكم في ذلك الوقت لما رُكر في العقول الله القادر على ركوع ١١ كشف الصرّ دون غيره او تنسونه من شدّة الامر وهوله (٤٣) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِنَّى أُمَّمِ مِنْ قَبْلِكَ اى قبلك ومنّ زائدة فَأَخَذْنَاهُمْ اي فكفروا وكدّبوا المرسلين فاخذناهم بْالْبَأْسَاء بالشدّة والفقر وَٱلصَّرَّاء والصرّ والآفات وها صيغتا تأنيث لا مذكر لهما لَعَلَّهُمْ يَتَصَرَّعُونَ يتذلّلون لنا ويتوبون عن ذنوبهم ٥ (٤٣) فَلَوْلَا إِذْ جَآءَهُمْ بَأْسُنَا تَصَرَّعُوا معناه نفى تصرَّعهم في ذلك الوقت مع قيام ما يدعوهم وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمْ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُو يَ استدراك على المعنى وبيان للصارف لهم عن التصرّع وانّه لا مانع لهمر اللا قساوة قلوبهم واعجابهم بأعمالهم الّـتى زيّنها الشبطان لهمر (۴۴) فَلَمَّا نَسُوا مَا نُكِّرُوا بِهِ من البأساء والصرّاء ولم يتعظوا به فَتَحْمَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلّ شَيْء من انواع النعمر مراوحة عليهمر بين نوبتي الصرّاء والسرّاء والمتحانا لهمر بالشدّة والرخاء الواما للحجّة وإزاحة ١٠ للعلة او مكرا بهم لما روى الله عم قال مُكر بالقوم وربِّ الكعبة ، وقرأ ابن عامر فَتَّحْنَا بالتشديد في جميع القران ووافقه يعقوب فيما عدا هذا والَّذي في الاعراف حُنَّى إذَا فَرِحُوا أُعْجَبوا بِمَا أُولُوا من النعمر ولمر يريدوا غير البطر والاشتغال بالنعمة عن المُنْعم والقيام بحقَّه أَخَذْنَافُمْ بَغْتَةً فَإِذَا فُمْ مُبْلسُونَ متحسّرون آيسون (٢٥) فَقُطِعَ دَابِر آلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا اى آخرهم بحيث لم يَبْقَ منهم احد من دَبَرَهُ دُبْرًا ودُبُورًا اذا تبعه وَٱلْحَمْدُ للَّه رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ على اهلاتهم فانّ اهلاك الكفّار والعصاة من حيث انّه تخليص لاهل ١٥ الارص من شوَّم عقائدهم واعمالهم نعيَّ جليلة يحقّ ان يُخْمَد عليها (٤٦) قُلْ أَرَأَيْتُمْ انْ أَخَدُ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ اصَمْكُم واعماكم وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ بأن يغطّى عليها ما يرول به عقلكم وفهمكم مَنْ اللَّهَ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيدُمْ بِم اى بذلك او بما اخذ وختم عليه او باحد هذه المذكورات أَنْظُرْ كَيْفَ نْصَرَّفُ ٱلْآيَاتِ نَكِرِّرهَا تَارَةَ مِن جَهِمَ المُقدِّماتِ العقليَّةِ وَتَارَةً مِن جَهِمَّ الترغيبِ والترهيبِ وَتَارَةً بِالتنبيعِ والتَّذكير باحوال المتقدِّمين ثُمَّر فُمْر يَصْدِفُونَ يُعْرضون عنها اوثُمَّر لاستبعاد الاعراض بعد تصريف ٢٠ الآبات وظهورها (٤٠) قُلْ أَرَايْتَدُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً من غير مقدّمة أَرْ جَهْرَةً يتقدّمه امارة تُوَّدن بحلولة وقيل ليلا أو نهارا ، وقرى بَغَتَةً أَوْ جَهَرَةً هَلْ يُهْلَكُ أي ما يهلك به هلاكَ سخط وتعذيب إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلطَّالِمُونَ ولذلك صحِّ الاستثناء المفرِّعُ منه ، وفرق يَهْلَكْ بفتنح البياء (٣٨) وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُوسَلِينَ الَّا مُمَشِّرِينَ المؤمنين بالجنَّة وَمُنْدرينَ الكافرين بالنار ولم نوسلهم لمُقْترح عليهم ويُتلهِّي بهم فَمَنَّ آمَنَ وأَصْلَحَ ما ياجب اصلاحه على ما شُمْ ع لهم فلد خُون عَلَيْهِمْ من العذاب ولا فمْم بَحْوَنُونَ بفوت الثواب ٢٥

(٢٩) وَٱلَّذِينَ كَذَّهُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ جعل العذاب ماسّا لهم كانَّه الطالب للوصول البهم واستغنى جوء ٧ بتعريفه عن التوصيف بِمَا كَانُوا يَفْسُفُونَ بسبب خروجهم عن التصديق والطاعة (٥٠) قُلْ لاَ أَتُولَ لَكُمْ (كوع ال عنْدى خَرَائِنُ ٱللَّه مقدوراته او خزائن رزقه وَلا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ ما لمر يُوخ اليّ ولمر يُنْصَب عليه دليل وهو من جملة المقول وَلا أَتُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكَّ اي من جنس الملائكة او اقدر على ما يقدرون عليه ٥ انْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى تبرّاً عن دعوى الالوهيّة والمَلكبّة وادّى النبوّة الّتي هـ من حمالات البشر رَدًّا لاستبعادهم دعواه وجَزْمهم على فساد مدّعاه قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرْ مَثَلَّ للصالّ والمهتدى او الجاهل والعالم او مدَّى المستحيل كالالوهيَّة والملكيَّة ومدَّى المستقيم كالنبوَّة أَفَلَا تَتَغَفُّرُونَ فتهتدوا او فتميّروا بين اتّحاء الحقّ والباطل أو فتعلموا إنّ اتّباع الوحى ممّا لا محيص عنه (١٥) وَأَنْدُرْ به الصميم رفوع ال لما يوحى التي ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ هم المؤمنون المفرَّطُون في العمل أو المجوّرون ١٠ للحسر مومنا كان أو كافرا مقرًّا به أو مترددا فيه قال الانذار ينجع فيهم دون الفارغين الجازمين باستحالته لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ في موضع الحال من يحشروا فانّ المخوّف هو الحشر على هذه الحال لَعَلَّهُمْ يَتَّفُونَ لَكَي يَتَّقُوا (٥٠) وَلاَ تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَكْعُونَ رَبَّهُمْ بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ بعدما امره بانذار غير المتقين ليتقوا امره باكرام المتقين وتقريبهم وان لا يطردهم ترضية لقريش روى اتهم قالوا لو المرت هولاء الأَعْبُد يعنون فقراء المسلمين كعمّار وصهيب وخبّاب وسلمان جلسنا اليك وحادثناك فقال ما انا ٥ بطارد المؤمنين قالوا فأقمهم عنّا اذا جثناك قال نعم وروى انّ عمر رضه قال له لو فعلت حتّى ننظر الى ما ذا يصيرون فدعا بالصحيفة وبعلى رضه ليكتب فنزلت ، والمراد بذكر الغداة والعشى الدوام ونيل صلاة الصبح والعصر؛ وقرأ ابن عامر بُالْغُدُّوةِ هنا وفي الكهف يُريدُونَ وَجْهَهُ حال من يدعون اي يدعون ربّهم مخلصين فيه قيّد الدعاء بالاخلاص تنبيها على انّه ملاك الامر ورتّب النهى عليه اشعارا بانّه يقتضى إكْرامهم وينافي ابْعادهم مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْء وَمَا مِنْ حسَابِكَ عَلَيْهِمْ منْ سَيْ اي ا ليس علينك حساب ايمانهم فلعلّ ايمانهم عند الله اعظم من ايمان مَنْ تطردهم بسؤالهم طمعًا في ايمانهم لو آمنوا او ليس عليك اعتبار بواللنهم واخلاصهم لمّا اتسموا بسيرة المتّقين وان كان لهم باللن غير مرضيّ كما ذكره المشركون وطعنوا في دينهم فحسابهم عليهم لا يتعدّاهم اليك كما انّ حسابك عليك لا يتعدَّاك اليهم وقيل ما عليك من حساب رزقهم أي من فقرهم وقيل الضمير للمشركين والمعنى لا توأخَذ بحسابهم ولا همر بحسابك حتى يهمَّك ايانهم بحيث تطرد المؤمنين طمعا فيه فَتَدْلُدُهُمْ ٢٥ فَتُبْعِدهم وهوجواب النفي فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ جواب النهي وجُوّز عطفه على فتطردهم على وجه ° التسبّب وفيه نَظُوُّ (ar) وَكَذٰلكَ فَتَنَّا بَعْصَهُمْ بَبَعْص ومثل ذلك الفَتْم. وهو اختلاف احوال الناس في ام الدنيا فتناً إي ابتلينا بعضهم ببعض في امر الدين فقدّمنا هؤلاء الضعفاء على اشراف قريش بالسبق الى

جرء ٧ الايمان ليَقُولُوا أَهُولَاهَ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ منْ بَيْننا اى اهولاء مَنْ انعم اللَّه عليهم بالهداية والتوفيف لما ركوع ١١ يُسْعدهم دوننا ونحن الاكابر والهوساء وهم المساكين والضعفاء وهو إنكار لأن يُخَصّ هؤلاء من بينهم باصابة الحقّ والسبق الى الخير كقولهم لو كان خيرا ما سبقونا البه ، واللام للعاقبة او للتعليل على انّ فتنّا متصمّن معنى خذلنا أليش ٱللَّهُ بَّاعْلُم بِٱلشَّاكِرِينَ من يقع منه الايمان والشكر فيوقّقه ومن لا يقع منه فيه خداله (١٥) وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُومِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسه ٱلرَّحْمَة ه الذين يؤمنون هم الذين يدعون ربهم وصفهم بالايمان بالقرآن واتباع الحجيج بعدما وصفهم بالمواظبة على العبادة وامره بأن يبدأ بالتسليم او يبلّغ سلام الله اليهم ويبشّرهم بسعة رجمة الله وفصله بعد النهى عن طردهم ايذانا بانّهم الجامعون لفصيلتَي العلم والعبل ومن كان كذلك ينبغي ان يقرَّب ولا يُطْرَد ويُعَرّ ولا يُذَذِّلُ ويبشِّر من الله بالسلامة في الدنيا والرجة في الآخرة وقيل انّ قوما جاوًا الى النبَّي صلعم فقالوا انّا اصبنا ذنوبا عظاما فلمر يردّ عليهمر شيئًا فانصرفوا فنولت إنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوًّا استيناف بنفسيم ١٠ الرجة وقرأ نافع وابن عامر وعاصم ويعقوب بالفتح على البدل منها بجَهَالَة في موضع الحال اي من عمل ذنبا جاهلا بحقيقة ما يتبعد من المصار والمفاسد كعُمر رضة فيما اشار اليه او ملتبسا بفعل الجَهَلة فال ارتكاب ما يُودّى الى الصرر من افعال اهل السَّفَ والجهل ثُمَّر تَابً مِنْ بَعْدِهِ بعد العمل او السوء وَأَصْلَمَ بالتدارك والعزم على أن لا يعود اليه فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمُ فتحه مَنْ فتنح الأول غير نافع على اضمار مبتدا أو خبرِ اى فأمْرُه او فله غفرانه (٥٥) وَكَذٰلكَ ومثل ذلك التفصيل الواضح نُفَصَّلُ ٱلْآيَات آيات القران في صفة ١٥ المطيعين والمجرمين المصرّين منهم والاوّابين وَليَسْننبينَ سَبيلُ ٱلْمُحّنرمينَ قرأ نافع بالناء ونصب السبيل على معنى ولتستوضح يا محمد سبيلهم فتعامل كالا منهمر بما يَحقّ له فصّلنا هذا التفصيل وابن كثير وابن عامر وابو عمرو ويعقوب وحفص عن عاصم برفعه على معنى ولنّبين سبيلُهم والباقون بالياء والرفع على تذكير السبيل فاتَّه يذكِّر ويُوتِّت ، ويجوز ان يعطف على علَّهُ مقدَّرة اي نفصَّل الآيات ليظهم ركوع ١٣ الحقُّ ونيستبين (٥٦) قُلْ إِنِّي نُهِينُ مُرفت وزُجرت بما نُصب لى من الادلَّة وأُنْول عليَّ من الآيات في امر ٢٠

التوحيد أَنْ أَعْبُدُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ عن عبادة ما تعبدون من دون الله او ما تدعونها الهذاي تسمّونها قُلْ لاَ أَتَبِعُ أَهُوَآءَكُمْ تأكيدُ لقطع اطماعهم واشارة الى الموجب للنهى وعلّة الامتناع عن متابعتهم واستجهال لهم وبيان المبدأ ضلالهم وأن ما هم عليه هَوى وليس بهُدَى وتنبيه لن تَحَرَّى الحقّ على ان يتبع الحجّة ولا يقلّد قَدْ صَلَلْتُ إِنَّا اى ان اتبعت اهواءكم فقد صللت وَمَا أَنَا مِنَ المُهْمَدِينَ اى في شيء من الهدى حتى اكون من عدادهم وفيه تعريض بأنّه كذلك (٥٠) قُلُ اللّ عَلَى بَيْنَة ٥٠ تنبيه على ما يجب اتباعه بعدما بين ما لا يجوز اتباعه والبيّنة الدلالة الواضحة التي تفصل الحق من البدي والوحى او الحجيج العقليّة او ما يعبّها منْ رَقّ من معرفته واتّه لا

معبود سواه ويجوز ان يكون صفة لبيّنة وَكَنَّابْتُمْ بِهِ الصمير لرتّى اى كذّبتم به حيث اشركتمر به غيرة او للبينة باعتبار المعني مَا عِنْدِي مَا تَسْتَكْجِلُونَ بِهِ يعني العذاب الذي استخبلوه بقولهم فأمطر (كوع ال علينا حجارة من السماء او اثتنا بعذاب اليم إن ٱلْحُكْمُ إلَّا لِلَّهِ في تجيل العذاب وتأخيره يَقْضي ٱلْحَقَّ اى القصاء الحقّ او يصنع الحقّ ويدبّره منّ قولهم قصّى الدرّع اذا صنعها فيما يقصى من تجيل ه وتأخير واصل القصاء الفصل بنمام الامر واصل الحكم المنع فكانَّة ملع الباطل وقرأ ابن كثيم ونافع وعاصم يَقُشُ من قصّ الاثر أو قصّ الخبر وَهُوَ خَبْرُ ٱلْفَاصلينَ القاصين (٨٥) قُلْ لَوْ أَنَّ عنْدى أي في قدرتي ومكنتي مَّا تُسْتَعْجِلُونَ بِهِ من العذاب لَقُضِي ٱلأَمُّرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْر لاهلكتكم عاجلا غصبا لربّي وانقدلع ما بيني وبينكم وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلطَّالمِينَ في معنى استدراك كانَّه قال ولكنَّ الامر الى اللَّه سجانه وتعالى وهو اعلمر بمن ينبغى ان يؤخذ ومن ينبغى ان يُمْهَل منهم (٥٥) وَعِنْدَهُ مَفَاتِنْ ٱلْغَيْبِ خزاتنه جمع مَفْتَت ا بفتنج المبيمر وهو المخون او ما يتوصّل به الى المغيّبات مستعار من المفاتح الله هو جمع مفتّح بكسر الميمر وهو المفتاح ويؤيّده انّه قرئ مَفَاتِينُ والمعنى انّه المتوصّل الى المغيّبات الحيط علمُه بها لَا يَعْلَمُهَا اللَّا هُوَ فيعلم اوقاتها وما في تحبيلها وتأخيرها من الحِكَم فيظُّهرها على ما اقتصته حكمته وتعلُّقت به مشيئته وفيه دليل على انَّه تعالى يعلم الاشياء قبل وقوعها وَيَعْلَمْ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْجّرِ عطف للاخبار عن تعلُّق علمه بالشاهَدات على الاخبار عن اختصاص العلم بالمغيَّبات به وَمَا تَسْفُلُ مِنْ وَرَقَة الَّا يَعْلَمْهَا ٥٥ مبالغة في احاطة علمه بالجزئيّات وَلا حَبَّه في ظُلْمَات ٱلأَّرْض وَلا رَطْب وَلا يَابس معطوفات على ورقة وقوله الَّا في كتَاب مُبين بدل من الاستثناء الاوّل بدل الكلّ على انّ الكتاب المبين علم الله تعالى او بدل الاشتمال أن أربد به اللوح ، وقرئت بالرفع للعطف على محدّر ورقة أو للابتداء والخبرُ إلّا في كتاب مبين (٩٠) وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَقَّاكُمْ بِٱللَّيْلِ يُنيمكم فيه ويراقبكم استعير التوقّ من الموت للنوم لما بينهما من المشاركة في زوال الاحساس والتميير فانّ اصله قبض الشيء بتمامه وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بَّالنَّهَار بسبتمر r. فيه خصّ الليل بالنوم والنهار بالكسب جريًّا على المعتاد ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ موقظكم اطلق البعث ترشجا للتوقي فيه في النهار لِيُقْصَى أَجَلُ مُسَمَّى ليبلغ المتيقظ آخرَ اجله المسمّى له في الدنيا ثُمَّ البّهِ مَرْجِعُكُمْ هِالموت ثُمَّ يُنَبِّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بِالْجَازَاةَ عليه وقيل الآية خطاب للكفرة والمعنى انَّكم مُلْقَوْن كالجيف بالليل وكاسبو ن للآثام بالنهار واته تعالى مطّلع على اعمالكم يبعثكم من القبور في شأن نلك الذي قطعتمر به اعماركم من النوم بالليل وكسب الآثام بالنهار ليقصى الاجل الذي سمّاه ٥٥ وضربه لبعث الموتى وجزائهم على اعمالهم ثمّ البه مرجعكم بالحساب ثمّ ينبّئكم بما كنتمر تعملون بالجراء (١١) وَهُوَ ٱلْقَاهِ وَوْقَ عبَادِه وَيْرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةُ ملائكة تحفظ اعمالكمر وهمر الكِرام الكاتبون والحكمة رئوع ١٠

جرء ٧ فيه أنَّ المُدلَّف اذا علم انَّ اعماله نُتكْتَب عليه وتُعْرَض على رءوس الاشهاد كان أَرْجَرَ عن المعاصى وأنّ ركوع ١٤ العبد اذا وثق بلطف سيده واعتمد على عفوه وستره لم يحتشمر منه احتشامَه منْ خَدَمه المتّلعين عليه حَتَّى اذًا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَقَّتُهُ رُسُلْنَا مَلَكُ الموت وأعوانُه وقرأ حمرة تَوَقَّاهُ بالف مُمالة وَهُمْ لا يُقَرِّنُلُونَ بالتواني والتأخير وقرى بالتخفيف والمعنى لا يجاوزون ما حُدَّ لهم بريادة او نقصان (١٢) ثُمَّ رُدُوا الَى ٱللَّه الى حكمة وجزائه مَوْلاَهُمْ الّذي يتولّى امورهم ٱلْحَقّ العدل الّذي لا يحكم الآ بالحقّ ٥ وقرئ بالنصب على المدح ألَّا لَهُ ٱللَّحُكُمْ يومئذ لا حكم لغيرة فيه وَغُو أَسْرَعُ ٱلْحَاسِبينَ يحاسب الخلائف في مقدارِ حَلَبِ شاةِ لا يشغله حُسابٌ عن حساب (٣٣) قُلْ مَنْ يُنَجِّبِكُمْرِ مِنْ ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ من شدائدهما استعيرت الظلمة للشدّة لمشاركتهما في الهول وابشال الابصار فقيل لليومر الشديد يومّر مُثْلَمْر ويوم ذو كواكب او من الحسف في البرّ والغرق في البحر ، وقرأ يعقوب يُنْجيكُمْر بالتخفيف والمعنى واحد تَدْعُونَهُ تَصَرُّعًا وخُفْيَةً مُعْلنين ومُسرِّهن أو اعلانا واسرارا وقرأ أبو بكر هنا وفي الاعراف ١٠ خِفْيَةً بالكسر وقرئ خِيفَةً لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ فَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ على ارادة القول اى يعولون لئن انجيتنا وقِرأ الكوفيون لَئِن أَنْجَانا ليوافق قولَه تدعونه ، وهذه اشارة الى الظلمة (١٤) قُلِ ٱللَّهُ يُنْجِيكُمْ منْهَا شدّده الكوفيّون وهشام وخفَّفه الباقون وَمِنْ كُلَّ كَرْبِ غمّ سواها ثُمَّ أَنْتُمْر تُشْرِكُونَ تعودون الى الشرك ولا توفون بالعهد واتّما وضع تشركون موضعَ لا تشكرون تنبيها على انّ من اشرك في عبادة اللَّه فكانَّه لم يعبده رأسا (٩٥) قُلْ هُوَ ٱلْقَادُر عَلَى أَنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا منْ فَوْتَكُمْ ٥٠ نما فعل بقوم نوم ولوط والمحاب الفيل أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجِلِكُمْ كما اغرق فرعون وخسف بقارون وقيل من فوفكم اكابركم وحُكّامكم ومن تحت ارجلكم سفلتكم وعبيدكم أوَّ يَلْبسَكُمْ يخلطكم شيعًا فرقا متحزّبين على اهواء شتى فينشب القتال بينكم قال

وكتيبة لبستها بكتيبة حتى اذا التبست نَفَصْتُ لها يدى

وَيُذِيقَ بَعْصَدُمْ بَاسَ بَعْصَ يِقَاتِل بِعصكم بِعضا أَنْظُرْ كَيْفَ نُمَرِّفُ ٱلْآيَاتِ بِالوعد والوعيد لَعَلَّمْ يَفْقَهُونَ ٢٠ (٢٦) و لَكَّبَ بِهِ قَوْمُكَ اى بالعذاب او بالقران وَهُو ٱلْحَقُ الواقع لا محالة او الصدْق قُلْ لَسْنُ عَلَيْكُمْ بُوصِيل بِحَفَيظ وُصِّل التي امرضم فامنعكم من التكذيب او اجازيكم اتّما أنا منذر والله الحفيظ للالله الحفيظ للالله الحفيظ لله الله العناب او الايعاد به مُسْتَقَرِّ وقتْ استقرار ووقوع وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ عند وقوعه في الدنيا أو الآخرة (٧٠) وَإِذَا رُأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ في آيَاتِنَا بالتَكذيب والاستهزاء بها والطعن فيها فَأَعْرِضْ عَنْهِمُ فلا تتجالسهم وقُمْ عنهم حَتَّى يَخُوضُوا في حَديث غَيْرِهِ اعاد الصمير على معنى الآيات لاتها ٢٥ القران وَامًّا يُسْمَدُكَ الشَيْطَانُ بأن يشغلك بوسوسته حتى تنسَى النهي وقرأ ابن عامر يُنَسَيَنَكَ بالتشديد

فَلَا تَقَعْدُ بَعْدَ ٱلذِّكْرَى بعد أن تذكره مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ أي معهم فوضع الظاهر موضعه دلالة على جزء ٧ اتَّهِم طَلَمُوا بوضع التَّكَذيب والاستهواء موضع التصديق والاستعظام (١١) وَمَا عَلَى ٱلَّذينَ يَتَّقُونَ وما ركوع ١۴ يلزم المتَّقين من قبائدم اعمالهم واقوالهم الَّذين يجالسونهم منْ حسَّابهمٌ منْ سَيْء سي: ممَّا يحاسبون عليه وَلْكَنْ دْكُرَى ولكن عليهم أن يذكّروهم ذكرى ويمنعوهم عن الخوص وغيره من القبائيم ويُظُّهروا كراهتها وهو يحتمل النصبّ على المصدر والرفع على ولكن عليهم ذكرى ولا يجوز عطفه على محلّ من شيء لانّ من حسابهم يأباه ولا على شيء لذلك ولانّ منْ لا تراد في الاثبات لَعَلَّيْمْ يتَّفُونَ جِجتنبون ذلك حياة او كراهةً لمساءتهم. ويحتمل إن يكون الضمير للّذيب يتّقون والمعنى لعلّهم يثبتون على تقواعمر ولا ينتلم بمجالستهم روى انّ المسلمين قالوا لئن كنّا نقوم كلّما استهزءوا بالقرآن لم نستطع أَنْ نجلس في المسجد ونطوف فنزلت (١٩) وَذَر ٱلَّذيبِيَ ٱتَّآخَذُوا دينَهُمْ لَعبًا وَلَهْوًا اي بنوا ام ١٠ دينهمر على التشقي وتدينوا بما لا يعود عليهمر بنفع عاجلا وآجلا كعبادة الاصنام وتحريمر الجائم والسوائب او اتّنخذوا دينهم الّذي كُلَّفوه لعبا ولهوا حيث سخموا به او جعلوا عيدهم الّذي جُعل ميقات عبادتهم زمان لهو ولعب والمعني اعرض عنهمر ولا تبال بافعالهمر واقوالهم ويجبوزان يكون تهديدا لهمر كقوله تعالى فرني ومن خلقتُ وحيدا ومن جعله منسوخا بآية السيف جله على الامر بالكفّ عنهم وتَرْك التعرّض لهم وَغَرَّتْهُمْ ٱلْحَيْوةُ ٱلدُّنْيَا حتَّى انكروا البعث وَذَكُّو به اي بالقران وا أَنْ تَنْسَلَ نَقْسُ بِمَا كَسَبَتْ مُخافة أَن تُسلُّم إلى الهلاك وتُرْفَى بسوء عملها واصل الإبسال والبّسل المنع ومنه اسدٌ باسلٌ لان فريسته لا تفلت منه والباسلُ الشجاع لامتناعه من قرَّنه وعدا بسُلُّ عليك اي حرام لَيْسَ لَهَا مِنْ ذُونِ ٱللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ مِدفع عنها العذاب وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ وان تفد كلَّ فداء والعَدُّل الفديةُ لاتُّها تعادل المفديُّ وههنا الفداء ، وكُلَّ نصب على المصدر لا يُوخَذْ منْهَا الفعل مسند الى منها لا الى صميره بحلاف قوله ولا يوَّخذ منها عدل فانَّه المفدى به أُولَيُّكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَا تَسَبُوا ٢٠ اي سُلِّموا الى العذاب بسبب اعمالهم القبيعة وعقائدهم الزائعة لَهُمْ شَرَابٌ من حَيم وَعَذَابٌ أَليمْ بما كَانُوا يَكْفُرُونَ تأكيد وتفصيل لذلك والمعني هم بين ماء مُغْلِّي يتجرِجر في بطونهم ونار تشنعل بابدانهم بسبب كفرهم (٧٠) قُلْ أَنَدْعُو انعبد منْ دُونِ ٱللَّه مَا لَا يَنْفَعْنَا وِلَا يَصْرُنَا ما لا يقدر على نفعنا وصرّنا ركوع الله وَنُورُدُ عَلَى أَعْقَابِنَا ونرجع الى الشرك بَعْدَ اذْ هَدَانَا اللَّهُ فأنقذنا منه ورزقنا الاسلام كَالَّذَى ٱسْتَهْوَتُهُ ٱلشَّيَاطِينُ كالَّذي فعبت به مَرَدة الجنّ في المَهَامِم استفعال من هَوَى يَهْوى هَويّا اذا ذهب وقرأ حمرة ٱسْتَهْ واه ه بالف مُمالة ، ومحلّ الكاف النصبُ على الحال من فاعل نردّ أي مُشْبهين الّذي استهوت؛ أو على المصدر اى ردّا مثل ردّ الّذي استهوته في ٱلْأَرْض حَيْرانَ متحيّرا ضالّا عن الطريق لَهُ أَعْجَابٌ لهذا المستهوَى رفقة هَدَّعُونَهُ الْحَ ٱلْهُدَى الى ان يهدوه الطريق المستقيم او الى الطريق المستقيم وسمّاه هدى تسميةً للمفعول ا

جزء ٧ بالمصدر ٱنَّتِنَا يقولون له ائتنا قُلْ إِنَّ فُدَى ٱللَّهِ الَّذي هو الاسلام فُو ٱلنَّهْدَى وحده وما عداه ضلال ركوع ١٥ وَأُمْرِنَا لنُسْلَمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ من جملة المقول عطفٌ على انَّ فُدَى اللَّه واللام لتعليل الامر اى امرنا بذلك لنسلم وقيل ه بمعنى الباء وقيل وائدة (١٧) وَأَنْ أَقيمُوا ٱلصَّلُوةَ وَٱتَّقُوهُ عطف على لنسلم اي للاسلام ولاقامة الصلوة او على موقعه كانّه قبل وامرنا أن نسلم وأن أقيموا روى أنّ عبد الرحن بن ابي بكر دعا اباه الى عبادة الاوثان فعولت وعلى هذا كأنْ أُمر الرسول بهذا القول اجابةً عن الصدَّيقُ ه تعظيما لشأنه واظهارا للاتحاد اللهي كان بينهما وَفُو ٱللهي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ يوم القيامة (٧٠) وَفُو ٱلَّذِي خَلَفَ ٱلسَّمْوَات وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ قائما بالحقّ والحكمة وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ (٧٣) قَوْلُهُ ٱلْحَقّ جملة اسميّة قدّم فيها الخبر اى قوله الحقّ يومَ يقول كقولك القتال يَوْمَ الجعة والمعنى انّه الخالف للسموات والارضين وقوله نافذ في الكائنات وقيل يوم منصوب بالعطف على السموات أو الهام في واتَّقوه أو محذوف ن عليه بالحقّ وقوله الحقّ مبتدأ وخبر أو فاعلُ يكون على معنى وحينَ يقول لقوله الحقّ اي لقصائه ١٠ كن فيكون والمراد به حين يكون الاشياء ويُحدثها او حين تقوم القيامة فيكون التكوين حشر الاموات واحياءها وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي ٱلصُّورِ كقوله لمن المُلْكُ اليوم لله الواحد القهّار عَالِم ٱلْعَيْب وَالشَّهَادَة اى هو عالم الغيب وَهُو ٱلْتَحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ كالفذلكة للآية (٧٠) وإنَّ قَالَ إِبْرِهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ عطفُ بيان لابيه وفي كتب التواريخ ان اسمه تَارَح فقيل ها علمان له كاسرائيل ويعقوب وقيل العلم تارح وآزر وصف معناه الشبيخ او المعوبيّ ولعلّ مَنْع صرفه لاته اعجميُّ خُول على مُوازِنه او نعتُ مشتقّ من الازر او الوزر ١٥ والاترب انَّه علم اعجميٌّ على فَاعَل كعابَر وشالَح وقيل اسمُ صنم يعبده فلُقَّب به للروم عبادته او أُطُّلف عليه بحذف المضاف وقبل المراد به الصغم ونصبه بفعل مضمر بفسّره ما بعده اي اتعبد آزر ثمّر قال أَنَمْ خِدْ أَمْنَامًا آلِهَةً تفسيرا وتقريرا ويدلّ عليه إن قرى أَ أَزْرًا تَتَّخِذُ أَصْنَامًا بفتح هزة ازر وكسرها وهو اسمر صنم وقرأ يعقوب بالصمّ على النداء وهو يدلّ على اندّ عَلَم انّى أَرَاكَ وَقُومُكَ في صَلاَل عن الحقّ مُبين شاهر الصلالة (vo) وَكَذٰلِكَ نُرِى إِبْرُهِيمَ ومثلَ هذا التبصير نبصّرُه وهو حكاية حال مأصية وقرى r. تُـرَى بالناء ورفع الملكوت ومعناه تُبَصَّرُه دلَّائكُ الربوبيّة مَلكُونَ ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ربوبيّنها وملكها وقيل عجائمها وبدائعها والملكوت اعظم الملك والتاء فيه للمبالغة وليكونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ اى ليستدلّ وليكون او وفعلنا ذلك ليكون (٧٦) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْه ٱللَّيْلُ رَأَتَى كَوْكَبًّا قَالَ هٰذَا رَتَّى تفصيل وبيان لذلك وقيل عطف على قال ابرهيم وكذلك نرى اعتراص فان اباه وقومه كانوا يعبدون الاصنام والكواكب فاراد ان ينبّههم على صلالتهم ويرشدهم الى الحقّ من طريق النظر والاستدلال ، وجنّ عليه الليل ستوه ١٥ بظلامه ، والدودب دأن الرهوة أو المشترى ، وقوله هذا ربّى على سبيل الوَّضْع فأنّ المستدلّ على فساد قول يحكيه على ما يقونه الخصم ثم يكر عليه بالافساد او على وجه النظر والاستدلال واتما قاله زمان مرافقته

او اول اوان بلوغة فَلَمَّا أَفَلَ اى غاب قَالَ لَا أُحبُّ ٱلْآفلينَ فصلا عن عبادتهم فانَّ الانتقال والاحتجاب جوء ٧ بالأستار يقتصى الإمكان والحدوث رينافي الالوهيّة (٧٠) فَلَمَّا رَأَى ٱلْقَمَرَ بَازِغًا مبتدئا في الطلوع قَالَ هَذَا رَنوع ٥٠ رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَثِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّالِّينَ استخبر نفسه واستعان بربّه في درك الحقّ فاته لا يُهْتدى اليه اللا بتوفيقه ارشادا لقومه وتنبيها لهم على انّ القمر ايضا لتغيّر حاله لا يصلح للالوهيّة ه وأنّ من اتّخذه الها فهو صالّ (٧٨) فَلَمَّا رَأَى ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّي ذَكِّر اسمر الاشارة لتذكير الخبر وصيانة للربّ عن شبهة التأنيث لهذا أَكْبَرْ كبّره استدلالا او اظهارا لشبهة الخصم فَلَمَّا أَفْلَتْ قَالَ يَا قَوْم اتَّى بَرى المُعْدَث أيشركُونَ من الأجرام المُعْدَثة المحتاجة الى مُعْدث يُعْدثها ومخصَّص يخصَّصها بما تحُّتُ من به ثمر لمّا تبرّاً عنها توجّه الى مُوجِدها ومُبْدعها الّذي دلّت عذه المكنات عليه فقال (٧١) الِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للَّذِي فَطَرَ آلسَّمُوات وَٱلأَرْضَ حَنيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وآتما احتجِّ بالافول دون ١٠ البرويُّغ مع الله ايضا انتقال لتعدُّد دلالته ولأنَّه رأى الكوكب الَّذي يعبدونه في وسط السماء حين حاول الاستدلال (٨٠) وَحَاجُّهُ قَوْمُهُ وخاصموه في التوحيد قَالَ أَنْحَاجُونِي في ٱللَّه في وحدانيَّته وقرأ نافع وابن عامر خلاف عن هشام بتخفيف النون وَقَدْ هَدَانِ الى توحيدة وَلاَ أَخَافُ مَا نُشْرِكُونَ بِع اى لا اخاف معبوداتكم في وقت لاتها لا تصرّ بنفسها ولا تنفع الَّا أَنْ يَشَآءَ رَبِّي شَيْئًا إن يصيبني بمكروه من جهتها ولعلَّه جواب لنتخويفهمر البَّاه عن الهتهمر وتهديد لهمر بعداب اللَّه وَسعَ رَبِّي كُلَّ شَيْء علمًا ١٥ كانَّه علَّة الاستثناء اي احاط به علما فلا يبعد ان يكون في علمه ان يحيق بي مكروه من جهتها أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ فتميّروا بين الصحيم والفاسد والقادر والعاجر (١٨) وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُنم ولا يتعلُّق به صرِّ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْر أَشْرَكُنُمْر بِٱللَّهِ وهو حقيق بأن يخاف منه كلِّ الخوف الآنه اشراك للمصنوع بالصانع وتسوية بين المقدور العاجز بالقادر الصارّ النافع مَا لَمْ يُنَرِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا ما لمر مِنرِّل باشراكه كتابا او لم منصب عليه دليلا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ اى الموحدون او المشركون ٣. واتما لمر يقل أَيُّما انا ام انتم احترازا من تركية نفسه إنْ نُنْتُمْر تَعْلَمُونَ ما يحقّ ان يخاف منه (٨٢) ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمِ أُولِئِكَ لَهُمْ ٱلْأَمْنُ وَفُرْ مُهْتَدُونَ استيناف منه او من الله بالجواب عمّا استفهم عنه ، والمراد بالظلم ههنا الشرك لما روى انّ الآية لمّا نولت شقّ ذلك على الصحابة وقالوا أيُّنا لم يظلم نفسه فقال عم ليس ما تظنّون انّما هو ما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله ال الشرك لَظلم عظيم وليس الايمان به أن يصدَّى بوجود الصانع لحكيم ويُخْلَط بهذا التصديق الاشراك به ٢٥ وقيل المعصية (٨٣) وَتِلْكَ اشارة الى ما احتج بد ابرهيم على قومه من قوله فلمّا جنّ الى قوله وهمر مهتدون ركوع ١١ ار من قوله اتحاجوتي اليه خَجَّنْنَا آتَيْنَاهَا ابْرهيمَ ارشدناه اليها او علمناه اياها عَلَى قَوْمه متعلّق بحجتنا

جزء ٧ ان جُعل خبر تلك وبمحذوف ان جعل بدله اى آتيناها ابرهيم حَبَّةً على قومه نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَآهُ ركوع ١١ في العلم والحكمة وقرأ الكوفيون ويعقوب بالتنوين إنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ في رفعه وخفصه عَلِيمٌ بحال من يرفعه

واستعداده له (۴) وَرَعَبْنَا لَهُ اسْحَقَ وَيَعْفُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا اى كَلَّا منهما وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ مِن قبلِ المُوهِمِم عدّ هُداه نعنه على البرهيم من حيث الله ابوه وشرف الوالد يتعدّى الى الولد وَمِنْ نُورَيَّتِهِ الصميم لابرهيم ان الكلام فيه وقيل لنوح لانّه اقرب ولانّ يونس ولوطا ليسا من فريّة ابرهيم فلو كان هلابرهيم اختص البيان بالمعدودين في تلك الآية والّتي بعدها والمذكورون في الآية الثالثة عطفٌ على نوحا دَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ ايّوب بن اموص من اسباط عيص بين اسحَق وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَطُهُونَ وَكَدُولَ فَرَالَةَ فَا فَرَدُولَ اللهُ فَا اللهُ عَرْجَاتِه وكثرة وكذا لَهُ فَا فَرْدِي الله ونجرى المحسنين جزاء مثل ما جرينا ابرهيم برفع درجاته وكثرة

اولاده والنبوة فيهم (٥٥) وَزَكَرِيَّاءَ وَهَحْيَى وَعِيسَى هو ابن مريم وفي ذكره دليل على أن الذرهة تتناول اولاد البنت والنياس قيل هو ادريس جدّ نوح فيكون البيان مخصوصا بمن في الآية الاولى وقيل هو من ١٠ اسباط هرون أُخى موسى نُلُّ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ الكاملين في الصلاح وهو الاتيان بما ينبغى والتحرّز عمّا لا ينبغى (١٨٥) وَاسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ هو اليسع بن أُخْطُوب وقرأ حمزة والكسائيّ وَٱللَّيْسَعَ وعلى القراءتين هو علم الجميّ الله كما الدخل على اليريد في قوله

رأيت الوليد بن اليويد مباركا شديدا بأَعْبَاء الخلافة كاهلة

التأسى بهمر جميعا فليس فيه دليل على انَّه عمر متعبَّد بشرع مَنْ قبله ، والهاء في اقتده للوقف ومن جزء ب اثبتها في الدرُّج ساكنة كابن كثير ونافع والى عمرو وعاصم اجرى الوصل مجرى الوقف ويحذف ركوع ١١ الهاء في الوصل خاصة حمرة والكسائتي واشبعها بالكسر ابن عامر برواية ابن ذكوان على اتّها كناية المصدر وكسرها بغير اشباع بهواية هشام قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْه اى على التبليغ او القرآن أَجْرًا جُعْلا ه من جهتكم كما لم يسأل مَنْ قبلي من النبين وهذا من جملة ما أُمر بالاقتداء بهمر فيه إنْ فُو اي التبليغ او القران او الغرض الله ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ الله تذكير وعظة لهم (١١) وَمَا قَكَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدَّرِه ركوع ١٧ وما عرفوه حقُّ معرفته في الرحمة والانعام على العباد إذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَر منْ شَيْء حين انكم وا الوحى وبعثة الرسل وذلك من عظائم رجمته وجلائل نعته او في السخط على الكقار وشدّة البشش بهم حين جسروا على هذه المقالة ، والقائلون هم اليهود قالوا ذلك مبالغة في انكار انوال القران بدليل . نقص كلامهم والزامهم بقوله قُلْ مَنْ أَنْوَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَفُدًى لِلنَّاسِ وقراءة الجهور تَحْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ ثُبُدُونَهَا وَنُخْفُونَ كَثِيرًا بالتاء واتّما قرأ بالياء ابن كثير وابو عمرو حَمْلًا على قالوا وما قدروا وتصمين ذلك توبيخُهم على سوء جلهم للتورية ونمُّهم على تحبّريتها بابداء بعض انتخبوه وكتبوه في ورقات متفرّقة واخفاء بعص لا يشتهونه وروى أنّ مالك بن الصبف قاله لمّا اغصبه المسول بقوله أَنْشُدُك اللَّهَ الَّذي انول النورية على موسى هل تاجد فيها انَّ اللَّه يبغض الحبُّر السمين قال نعمر ٥ انّ اللّه يبغض الحبر السمين قال عم فانت الحبر السمين وقيل هم المشركون والزامُهم بانوال التورية الآنة كان من المشهورات الذائعة عندهم ولذلك كانوا يقولون لو أنَّا انول علينا الكتاب لكُنَّا اهدى منهم وَعْلَمْنُمْ على لسان محمّد صلعم مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْنُمْ وَلَا آبَآوُكُمْ زِيادةً على ما في التورية وبيانا لما التبس عليكم وعلى آبائكم النبين كانوا اعلم منكم ونظيرُه انّ هذا القران يقصّ على بني اسرائيل اكثر الَّذي هم فيه يختلفون وقيل الخطاب لمن آمن من قريش قُل ٱللَّهُ أي انوله الله أو الله انوله أمه ٣. بأن يجيب عنهم اشعارا بان الجواب متعين لا يمكن غيره وتنبيها على أنَّهم بهتوا بحيث لا يقدرون على الجواب ثُمَّ ذَرْهُمْ في خَوْضهمْ في اباطيلهم فلا عليك بعد التبليغ والرام الحجِّنة مَلْعَبُونَ حال من هم الاوّل والظرف صلة فرهم او يلعبون او حالًا من المفعولِ او فاعلِ يلعبون او مِنْ هم الثاني والظرف متصل بالاوّل (٩٢) وَهُذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارِكٌ كثير الفائدة والنفع مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ يعني التورية او الكتب الَّتي قبله وَلتْنْدُرَ أُمَّ ٱلْقُرَى عطفٌ على ما دلِّ عليه مبارك اى للبركات ولتنذر او علَّهُ محدوف اي ٢٥ ولتنذر اهل امّ القرى انزلناه٬ واتّما سُمّيت مكّة بذلك النّها قبّلة اهل القرى وتَحَجّهم ومجتمّعهم واعظمر القرى شأنا وقيل لانّ الارض دُحيت مِنْ تحتها او لانّها مكانُ ارّل بيت وضع للناس ، وقرأ ابو بكم عن عاصم بالبياء اي لينذر الكتاب وَمَنْ حَوْلَهَا اهل الشرق والغرب وَٱلَّذينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخَوَة يُؤْمِنُونَ به وَهُمْ

جرء ٧ عَلَى صَلَاتهم يُحَافظُونَ فانّ من صدّى بالآخرة خاف العاقبة ولا يرال الخوف يحمله على النظر والتدبّر ركوع ١٠ حتى يؤمن بالنبيّ والكتاب والصميرُ يحتملُهما ويحافظ على الطاعة ، وتخصيص الصلوة النّها عماد الدين وعَلَم الآيان (٩٣) وَمَنْ أَتْنَلَمُ مِنِّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا فرعم الله بعثه نبيًّا كمسيلمة والاسود العَنْسي او اختلف عليه احكاما كعمرو بن لُحَى ومتابعيه أَوْ قَالَ أُرحِي إِلَيَّ وَلَمْر يُوحَ الَّيهِ شَيْءَ كعبد الله بن سعد بن الى سَرْح كان يكتب لرسول الله فلمّا نزلت ولقد خلقناً الانسان من سَلالة من ٥ طين فلمَّا بلغ قوله ثمَّر انشأناه خلقا آخر قال عبد الله تبارك الله احسن الخالفين تحبُّبا من تفصيل خلق الانسان فقال عم اكتبُّها فكذلك نرلَتْ فشكَّ عبد اللَّه وقال لئن كان محمَّد صانقا لقد أُوحى التي كما ارحى البع ولئن كان كاذبا لقد قلت كما قال وَمَنْ قَالَ سَأَنْرِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ كَالّذين قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا وَلَوْ تَرَى إِذْ ٱلطَّالِمُونَ حذف مفعولة لدلالة الظرف علية اى ولو ترى الظالمين في غَمَراتِ ٱلْمَوْتِ شدائده من غمره الماء اذا غشيه وَٱلْمَلائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ بقبص ارواحهم ، دالمتقاصى المُلظ او بالعداب أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ اى يقولون لهم اخرجوها الينا من اجسادكم تغليظا وتعنيفا عليهم او اخرجوها من العذاب وخلصوها من ايدينا ٱلْيَوْمَ يريدون وقت الاماتة او الوقت الممتدّ من الاماتة الى ما لا نهاية له تُنجُّزُونَ عَذَابَ ٱللهُونِ الى الهوان يريدون العذاب المتصمّى لشدّة واهانة فاضافته الى الهون لعراقته وتحصِّنه فيه بِما كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ كاتَّعاء الولد والشريك له ودعوى النبوة والوحى كاذبا وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ فلا تتأمّلون فيها ولا تؤمنون ١٥ (٩٤) وَلَقَدْ جُمُّتُمُونَا للحساب والجراء فُرَادَى منفردين عن الاموال والاولاد وسائر ما آثرتموه من الدنيا او عن الاعوان والاوتان الَّتي زعمتم انَّها شفعاؤكم وهو جمعُ فَرَّد والالفُ للتأنيث كلُسَالَى وقرئ فُرَادًا كُرْخَال وَفْرَادَ كَثُلَاثَ وَقُرْدَى كَسَكْرَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوْلَ مَرَّةٍ بِعِلْ منه اى على الهيئة التي ولدتمر عليها في الانفراد او حالَّ ثانية ان جُوّر انتعدّد فيها او حالً منّ الصمير في فرادي اي مُشْبهين ابتداء خلقكم عُراةً حْفاةً عُولًا بْهِما أو صفةً مصدرِ جئتمونا أي مجيئًا كَخَلْقنا لَكُم وَتَرَكَّنُمْ مَا خَوَّلْفَاكُمْ ما ٢٠ تفصَّلنا به عليكم في الدنيا فشُغلتم به عن الآخرة وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ما قدَّمتم منه شيئًا ولمر تحتملوا نقيرا وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فيكُمْ شُرَكَاء اى شركاء لِلَّه في ربويبتنكم واستحقاق عبادتكم لَقَدُّ تَقَدَّاعَ بَيْنُكُمْ الى تقدَّاع وصلكم وتشنّت جمعكم والبين من الاصداد يُسْتعل للفصل والوصل وقيل هو الظرف أُسْند اليه الفعل اتساعا والمعنى وقع التقطّع بينكم ويشهد له قراءة نافع والكسائيّ وحفص عن عاصم بالنصب على اضمار الفاعل لدلالة ما قبله عليه او اقيم مقام موصوفه وأصله ٢٥ لقد تقطُّع ما بينكمر وقد قرئ به وَمَكلَّ ءَنكُمْر ضاع وبطل مَا كُنْنَمْر تَنْوْعُمُونَ انَّها شفعاؤكم او انْ لا ركوع ١٨ بعث ولا جراء (٩٥) إنَّ ٱللَّهُ فَالِقُ ٱلنَّحَبِّ وَٱلنَّوَى بالنبات والشجر وقيل المراد به الشقاق الّذي في

المحنطة والنواة أيخر في المحتى يريد به ما ينمو من الحيوان والنبات ليطابق ما قبله من المتيت ما لا جوء به يممو دالنطف والحب و مُخرج المنيت من المحتى ومخرج ذلك من الحيوان والنبات ذكرة بلفظ الاسمر ركوع ما حملا على فالق الحب فان قوله يمخرج الحتى واقع موقع البيان له فلكم الله في فلكم الحيى المميت هو الذى يحق له العبادة فالله يحتى تعرفون عنه الى غيرة (١٩) فالف الأصباح شاقي عمود الصبح عن طلمة الليل او عن بياض النهار او شاقي ظلمة الاصباح وهو الفع بش الذى يليه والاصباح في الاصل مصدر اصبح اذا دخل في الصبح ستى به الصبح وقرق بفتنح المهمزة على الجمع وقرق فالف بالنصب على المدح وجاعل الله المناس المنها يسكن اليه النعب بالنهار لاستراحته فيه من سكن اليه اذا الممان اليه السنبناسا به او يسكن فيه المحلق من قوله تعالى لنسكنوا فيه ونصبه بفعل دل عليه خان فالق بمعنى المعطوف عليه خان فالق بمعنى المعطوف عليه خان فالق بمعنى المحلق ولذلك قرق به او به على ال الدول منه جَعَلُ اللّيلُ ويشهد له قراء تها بالجرّ والاحسن نصبهما بجعَلَ مقدّر وقرتا والشمْس وَالفَمْرَ عطفا على محل الليل ويشهد له قراء تها دارا محتسب بهما الاوفات ويكونان بالرفع على الابتداء والخير محذوف اى مجعولان حُسّبانا على ادزار محتسب بهما الاوفات ويكونان علم على الحسبان وهومعدر حسب بالفتح حساب بالوفع على الوجه المخصوص العلم حسبانا اى ذلك النسيير بالحساب المعلوم تَقَدَدُمُ المُحتوف المُحقوض العُلمِ بتدبيرهما والانفع من التداوير المكنة لهما (١٠) وَهُوَ اللّذي

جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ خلقها لكم لِتَهْنَكُوا بِهَا في ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ في ظلمات الليل في البرّ والبحر وإضافتها البهما للملابسة أو في مشتبهات الطُرُق وسمّاها ظلمات على الاستعارة وهو افراد لبعض منافعها بالذكر بعدما أجملها بقولة لكم قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ بَيّنَاْها فصلا فصلا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ فاتّهم المنتفعون به

(٩٨) وَهُوَ ٱلَّذِى أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْس وَاحِدَة هو آدم عليه السلام فَهُسْتَقَرُّ وَهُسْتَوْدَعْ اى فلكم استقرار ف الاصلاب او فوق الارص واستيداع في الارحام او شحت الارض او موضع استقرار واستيداع وقرأ ابن كثيم والبصريّان بكسر القاف على الله السم فاعل والمستودّع مفعول اى فمنكم قارّ ومنكم مستودّع لان الاستقرار منّا دون الاستيداع قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لُقَوْم يَفْقَهُونَ ذكر مع ذكر النجوم يعلمون لانّ امرها ظاهم ومع ذكر تخليق بنى آدم يفقهون لأن أنشاءهم من نفس واحدة وتصريفهم بين احوال مختلفة دقيق غامص يحتاج الى استعال فطنة وتدقيق نظر (٩٩) وَشُو ٱلّذِي أُنْوَلُ مِن ٱلسَّمَا مَا مَن السحاب او من

الله السماء فَأَخْرَجْنَا على تلوين الخطاب بِهِ بالماء نَبَاتَ لُلِّ شَيْء. نَبْتَ كلَّ صنف من النبات والمعنى اظهار القدرة في انبات الانواع المفتّنة بماء واحد حكما في قوله تعالى تُسْقَى بماء واحد ونفصّل بعصها على بعض في الأُكُل فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ من النبات او الماء خَصِرًا شبئًا اخصر يقال أَخْصَرُ وخَصِرُ كَأَعْوَر وعَور بعض في الأُكُل فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ من النبات او الماء خَصِرًا شبئًا اخصر يقال أَخْصَرُ وخَصِرُ كَأَعْوَر وعَور

جوء ٧ وهو الخارج من الحبَّة المتشعَّبُ انحُرْجُ مِنْهُ من الخصر حَبًّا مُتَرًا كِبًا وعو السُّنْبُل ومِنَ ٱلنَّكْ لِ منْ طَلْعَهَا قَنْوَانَ ركوع ١٨ اى واخرجنا من النخل نخلا من طلعها قنوان او من النخل شيء من طلعها قنوان وجوز أن يكون من النخل خبر قنوان ومن طلعها بدلُّ منه والمعنى وحاصلة من طلع النخل قنوان وهو الاعداق جمع قِنْو كَصِنْوان جِمِع صِنْو وقرى بصم القاف كذِّنب وذُوِّبان وبفاحها على الله اسم جمع اذ ليس فَعْلانَ من ابنية الجع دَانِيَةٌ قريبة من المتناول او ملتقة قريب بعضها من بعض واتّما اقتصر على ذكرها عن ٥ مُقابِلها للالتها عليه وزيادة النعة فيها وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ عطف على نبات كلِّ شيء وقرى بالرفع على الابتكاء اي ولكم او ثَمَّ جِنَّاتُ او ومن الكُوْم جُنَّات ولا يجُوز عطفه على قنوان اذ العنب لا يخرج من النخل وَٱلزَّيْدُونَ وَٱلرُّمَّانَ ايضا عطف على نبات او نصب على الاختصاص لعرّة هذين الصنفين عندهمر مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ حِالَ مِن الرِّمّانِ او مِن الجِيعِ اي بعض ذلك متشابه وبعضه غير متشابه في الهيئة والقدر واللون والطعم أنْظُرُوا إِلَى تَمْرِةِ إلى ثمر كلّ واحد من ذلك وقراً حمّزة والكسائتي بصمّر الثاء والميم ١٠ وهو جمع تَمَرُه كَخَشَبَة وخُشُب او ثِمارٍ ككِتاب وكُتُب إِذَا أَثْمَرَ اذا اخرج ثمرة كيف يُثْمر صليلا لا يكاد يُنْتَفِع بِهِ وَيَنْعِهِ والى حال نُضْجِهِ او الى نصيجِه كيف يعود صخما ذا نفع ولدّة وهو في الاصل مصدرُ يَنَعَت الثمرةُ اذا ادركت وقيل جمعُ يانع كتاجِر وتَحبّر وقرئ بالصمّر وهو لغة فيه ويانعه انَّ في ذَٰلكُمْ لَآيَات لقَوْمِ يُوِّمنُونَ اي لآيات دالَّة على وجود القادر الحكيم وتوحيد فانَّ حدوث الاجناس المُختَلفة والانواع المفتّنة من اصل واحد ونقلها من حال الى حال لا يكون الله باحداث قادر يعلم وا تفاصيلها ويرجَّى ما تقتصيد حكمته ممّا يمكن من احوالها ولا يعوقه عن فعله ندُّ يعارضه او صدَّ يعانده ولدلك عقبه بتوبيخ من اشرك به والردّ عليه نقال (١٠) وَجَعَلُوا لِلَّه شُرَكَآء ٱلنَّجِيُّ اي الملائكة بأن عبدوهم وقالوا الملائكة بنات الله وسمّاهم جنّا لاجتنانهم تحقيرا لشأنهم او الشياطين لاتهم وسُاعوهم كما يُطاع الله أو عبدوا الاوثان بتسويلهم وتحريضهم أو قالوا الله خالف الخير وكلّ نافع والشيطان خالف الشرّ وكلّ صارّ كما هو رأى الثنويّة؛ ومفعولا جَعَلُوا للّه شركاء والحِنّ بدل من شوكاء ٢٠ او شركاء الجنّ ولله متعلّق بشركاء او حال منه وقرق ٱلْجِنُّ بالرفع كانّه قيل مَنْ هم فقيل الجنُّ وَٱلْجِيِّ بِالْجِرِّ عَلَى الاضافة للنبيين وَخَلَقَهُمْ حال بتقديرِ قد والمعنى وقد علموا انَّ اللَّه خالقهم دون اللِّيُّ وليس من يخلف كمن لا يخلف وقرى وَخَلْقَهُمْ عطفا على الجيّ اى وما يخلقونه من الاصنام او على شركاء اى وجعلوا له اختلاقهم للافُّك حيث نسبوه اليه وَخَرَتُوا لَهُ انتعلوا وافتروا له وقرأ نافع بتشديد الراء للتكثير وقرى وحرَّفُوا اى وزوروا بنين وبنات فقالت اليهود عزير ابن الله وقالت ٥٠ النصارى المسيح ابن الله وقالت العرب الملاثكة بنات الله بِغَيْرِ عِلْمٍ من غير [ن يعلموا حقيقة ما قالوه ودروا عليه دليلا وهو في موضع الحال من الواو او المصدر اي خرقا بغير علم سُجْعَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ ركوع ١٩ وهو انَّ له شريكا او ولدا (١١) بَدِيعُ ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضِ من اضافة الصفة المشبَّهة الى فاعلها أو الى الظرف

كقولهم تُبُّتُ الغَدَر بمعنى انَّه عديم النظير فيهما وقيل معناه المُبِّدع وقد سبق الكلام فيه ورفعة جزء ٧ على الخبر والمبتدأ محذوف او على الابتداء وخبرُه أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ اى من اين او كيف يكون له ولد ركوع اا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحَبَهُ يكون منها الولد وقرى بالياء للفصل أو لأنّ الاسمر ضميرُ الله أو ضميرُ الشأن وَخَلَقَ كُلَّ شَيْء وَهُو بِكُلَّ شَيْء عَليم لا يخفى عليه خافية وانَّما لم يقل بع لتطرِّق التخصيص الى ه الاوّل ، وفي الآية استدلال على نفي الولد من وجوه الاوّل أنّه مِنْ مُبْدَعاته السَّموات والارضون وفي مع انَّها من جنس ما يوصف بالولادة مبرَّأة عنها لاستمرارها وطول مدَّتها فهو أولى بأن يتعالى عنها أو أنّ ولد الشيء نظيرُه ولا نظيرً له فلا ولدَ والثاني أنّ المعقول من الولد ما يتولُّد من ذكر وانثى متجانسيُّن واللهُ سجانه منوَّه عن المجانسة والثالث أنَّ الولد كُفو الوالد ولا كُفوُّ له لوجهَيْن الاوَّل آربَّ كُلُّ ما عداه مُخلوتُه فلا يكافئه والثاني انَّه سجانه لذاته عالم بكلِّ المعلومات ولا كذلك غيره بالاجماع (١.٢) ذُلكُمْ ١٠ اشارة الى الموصوف بما سبق من الصفات وهو مبتدأ أللَّهُ رَبُّكُمْ لَا اِلَّهُ الَّا هُوَ خَالَفُ كُلَّ شَيْء أُخبار مترادفة وجوز ان يكون البعض بدلا او صفة والبعض خبرا فَآعُبُدُوهُ حكم مسبّب عن مصبونها فار. من استجمع هذه الصفات استحقّ العبادة وَهُو عَلَى كُلّ شَيْء وَكيلًا أَى وهو مع تلك الصفات متولّى اموركم فكلُوها اليه وتوسّلوا بعبادته الى انجاح مآربكم ورقيبٌ على اعمالكم فيجازيكم عليها (١.٣) لَا يُنْدركُهُ لا تحيط به ٱلْأَبْصَارُ جِمعُ بَصَر وفي حاسَّة النظر وقد يقال للعين من حيث انَّها مُحَلَّها ، وا واستدلّ بع المعتولة على امتناع الروَّية وهو ضعيف اذ ليس الادراك مطلق الروية ولا النفي في الآية عامّا في الاوقات فلعلَّه مخصوص ببعض الحالات ولا في الاشخاص فانَّه في قوَّة قولنا لا كُلُّ بصر يدركه مع انّ النفي لا يوجب الامتناع وَفُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارَ يحيط علمه بها وَفُو ٱللَّطيفُ ٱلْخَمِيرُ فيدرك ما لا تدركه الابصار كالانصار وجوز أن يكون من باب اللق أي لا تدركه الابصار لاته اللطيف وهو يدرك الابصار لاتّه الخبير فيكون اللطيف مستعارا من مقابل الكثيف لما لا يُدّرك بالحاسّة ولا ينطبع فيها ٢٠ (١.۴) قَدْ جَآءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْرِ البصائر جمع بصيرة وفي للنفس كالبَصَر للبدن سُمِّيت بها الدلالة لاتها نُجِلَّى لها الحقُّ ونُبصِّرها فَمَنْ أَبْصَرَ اى ابصر الحقّ وآمن به فَلنَفْسِهِ ابصر لانّ نفعه لها وَمَنْ عَمِي عن الحقُّ وضلَّ فَعَلَيْهَا وباله وَمَا أَنَّا عَلَيْكُمْ جَفيظ واتَّما انا مُنْدر والله هو الحفيظ عليكم جفظ اعمالكم ويجازيكم عليها وهذا كلام ورد على لسان الرسول صلعم (٥٠١) وَكَذَّلْكَ نُصَرَّفُ ٱلْآيَات ومثلَ ذلك التصريف نصرف وهو اجراء المعنى الدائر في المعانى المتعاقبة من الصرف وهو نقل الشيء من حال الى حال الله وليقولوا دَرسْتَ اي وليقولوا درستَ صرّفنا واللام لام العاقبة والدّرس القراءة والتعلّم وقرأ ابن كثيم وابو عمرو دَارَسْتَ اى دارستَ اهلَ الكتاب وذاكرتهم وابن عامر ويعقوب دَرَسَتْ من الدروس اى قَدُمَتْ هذه الآبات وعَفَتْ كقولهم اساطير الآولين وقرى دُرْسَتْ بصمّ الراء مبالغة في دَرَسَتْ ودُرسَتْ

جمه ٧ على البناء للمفعول بمعنى قُرئتُ او عُفيتُ وَدَارَسَتْ بمعنى دَرَسَتْ او دارسَت البهودُ الحمّدا صلعم وجاز ركوع ١٩ إضمارُهم بلا ذكر لشُهْرتهم بالدراسة ودرَسْنَ إى عفون ودرسَ اى درس محمّد ودارسَاتُ اى قديات او ذوات دُرْس كقوله تعالى عيشة راضية وَلنُبيّنُهُ اللام على اصله لانّ التبيين مقصود التصريف والصميم للآيات باعتبار المعنى او للقرآن وأن لم يُذْكَر لكونه معلوما او للمصدر لقَوْم يَعْلَمُونَ فاتَّهم المنتفعون به (١.٦) إِنَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِنَيْكَ مِنْ رَبِّكَ بِالنَّدَيِّينِ بِهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ اعتراض اكَّد به ايجاب الاتباع اوحال ه موَّكَّدة من ربَّك بمعنى منفردا في الالوهيَّة وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ولا تحتفل باقوالهم ولا تلتفت الى آرَاتُهم ومن جعله منسوخا بآية السيف حمل الاعراض على ما يعمّر الكفُّ عنهم (١٠٠) وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ توحيدَهم وعدم اشراكهم مَا أَشْرَكُوا وهو دليل على اتّه تعالى لا يريد ايمانَ الكافر وانّ مراده واجب الوقوع وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا رقيبا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ تقوم بامورهم (١٠٨) وَلَا تَسْبُوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّه اى ولا تذكروا آلهتهم الَّى يعبدونها بما فيها من القبائج فَيَسْبُوا ٱللَّهَ عَدْوًا ١٠ نجاوزا عن الحقّ الى الباطل بغَيْر علم على جهالة بالله تعالى وبما يجب أن يُذْكُر بع وقرأ يعقوب عُدْوا يقال عدا فلان عَدْوا وعُدُوا وعَداء وعَدُوانا وي الله عليه الصلوة والسلام كان يطعى في آلهتهم فقالوا لَتنتهين عن سبّ آلهتنا او لنهجون الهك فنزلت وقبل كان المسلمون يسبّونها فنُهوا لثلّا يكون سبّهم سببا لسبّه عرّ وجلّ ، وفيد دليل على انّ الطاعة اذا ادّت الى معصية راحجة وجب تركها فانّ ما يودّى الى الشرّ شرُّ كَذَلكَ زَيَّنًا لكُلّ أُمَّة عَمَلَهُمْ من الخير والشرّ بإحداث ما يمكّنهم منه ويحملهم عليه ها توفيقا وتخذيلا وجموز تخصيص العمل بالشرّ وكلّ امّة بالكفوة لانّ الكلام فيهم والمشبّه به تويين سبّ الله لله ثُمَّ انَى رَبَّهِمْ مَرْجِعَهُمْ فَينَبِّنَهُمْ مِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بالمحاسبة والمجازاة عليه (١.١) وَأَفْسَمُوا بَاللَّه جَهْدَ أَيْمَانهُمْ مصدر في موقع الحال ، والداعي لهم الى هذا القسم والتأكيد فيه التحكّم على الرسول صلعم في طلب الآيات واستحقارُ ما رأوا منها لَثِنْ جَآءَتْهُمْ آيَةً من مقترَحاتهم لَيْثُومِنْنَّ بِهَا قُلْ الِنَّمَا ٱلْآيَاتُ عِنْدَ ٱللَّهِ عو قادر عليها يظهر منها ما يشاء وليس شيء منها بقدرتي وارادتي وَمَا يُشْعِرُكُمْ وما يدريكم استفهامُ انكار ٣٠

قادر عليها يظهر منها ما يشاء وليس شيء منها بقدرتي وارادتي وَمَا يُشْعِرُكُمْ وَمَا يدريكم استفهامُ انكار ٣٠ أَنَّهَا انّ الآية المقترحة اذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ اى لا تدرون انّهم لا يؤمنون انكر السبب مبالغة في نفى السبّب وفيه تنبيه على أنّه تعالى أنّم المر ينزلها لعلمه بأنّها اذا جاءت لا يؤمنون بها وقيل لا مزيدة وقيل أَنَّ بمعنى لعلّ اذ قرى لَعَلَها وقرأ ابن كثير وابو عمرو وابو بكر عن عاصم ويعقوب إنّها بالكسر دانّه قال وما يشعركم ما يكون منهم ثمّ اخبرهم بما علم منهم والخطاب للمؤمنين فانّهم يتمنّون مجيء الآية طلمعا في ايمانهم فنزلت وقيل للمشركين اذ قرأ ابن عامر وجزة لا تُؤمنُونَ بالناء وقرى ٥٥ وَمَا يُشْعِرُهُمْ أَنّهَا إذَا جَاءَتْهُمْ فيكون انكارا لهم على حلفهم أى وما يشعرهم ان قلوبهم حينتُذ لمر تكن مطبوعة كما كانتُ عند نرول القران وغيرة من الآيات فيؤمنون بها (١١) وُنُقِلْبُ أَفْتُدَتُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ علف

على لا يؤمنون اي وما يشعركم انّا حينتُذ نقلّب افتدتهم عن الحقّ فلا يفقهونه وابصارهم فلا يبصرونه جزء ٧ فلا يؤمنون بها كَمَّا لَمْ يُؤْمِنُوا بِعِ اى بما أُنْول من الآيات أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَكَرْهُمْ فِي نَاغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وندعهم ركوع ١٩ منحيّرين لا نهديهم هداية المُؤمنين ، وقريَّ ويُقلَّبُ ويَذُرُهُمْ على الغيبة وتُتقلُّبُ على البناء للمفعول والاسناد الى الافتدة (١١١) وَلُوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا الَّيْهِمُ ٱلْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْنَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلِّ شَيْءٌ فُبُلًا كما افترحوا جزء ٨ فقالوا لولا انزل علينا الملاثكة فَأتنوا بآبائنا او تأتى باللّه والملائكة قبيلا ، وتُبلا جمعُ قبيل معنى كفيل اى ركوع ١ كفلاء بما بشّروا به وانذروا او جمع قبيل الّذي هو جمع قبيلة معنى جماعات او مصدر معني مقابلة كقبَلًا وهو قراءة نافع وابن عامر وهو على الوجوة حال من كلّ واتّما جاز ذنك لعومه مَا كَانُوا ليُوّمنُوا لما سبق عليهم القضاء بالكفر اللَّا أَنْ يَشَاءَ ٱللَّهُ استثناء من اعمَّر الاحوال اي لا يؤمنون في حال من الاحوال الله حال مشيئة الله ايمانَهم وقيل منقطع ، وهو حجّة واضحة على المعتزلة وَلَكنَّ أَكْتَرَفُمْ يَجْهَلُو ... .١ أنَّهم لو أُتوا بكلّ آية لم يؤمنوا فيقسمون بالله جهد أيَّمانهم على ما لا يشعرون ولذلك اسند الجهل الى اكترهم مع انّ مطلق الجهل يعمّهم أو ولكنّ اكثر المسلمين جهلون انّهم لا يؤمنون فيتمنّون نوول الآية طبعا في ايمانهم (١١٣) وَكَذْلِكَ جَعَلْنَا لَكُلَّ نَتَيْ عَدْوًا الى كما جعلنا لك عدوًا جعلنا لكلّ نبيّ سَبَقَك عدوًا وهو دليل على ان عداوة الكفرة للانبياء بفعل الله وخلقه شَيَائلينَ ٱلْأنْس وَٱلْجينَ مَرُدة الفريقين وهو بدل من عدوا او اول مفعولَيْ جعلنا وعدوا مفعوله الثاني ولكلَّ متعلَّقُ بد او حال منه ه أ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ يوسوس شياطين الجيّ الى شيانين الانس او بعضُ الجيّ الى بعض وبعضُ الانس الى بعض زُخْرُفَ ٱلْقَوْل الاباطيل الموَّفة منه من زَخْرَفَهُ اذا زيّنه غُرُورًا مفعول له او مصدر في موقع الحال وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ المانَهم مَا فَعَلُوهُ اي ما فعلوا ذلك يعني معاداة الانبياء وايحاء الزخارف ويجوز ان يكون المصمير للايحاء او الرخوف او الغرور وهو ايصا دليل على المعتزلة فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وكفرَهم (١١٣) وَلتَصْغَى الَّذِه أَقْتُدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بالْآخَرَة عطف على غرورا ان جعل علَّة او متعلّق محذوف ٢. اى وليكون ذلُّك جعلنا لكلَّ نبيَّ عدوًّا ، والمعتزلة لمَّا اضطُرُّوا فيه قالوا اللام لام العاقبة او لام القسم نُسرَتُ لمّا لم يُؤكِّد الفعل بالنون أو لام الامر وضعفُه أظهرُ والصغو الميل والصمير لما له الصمير في فعلوه ولِيَرْضَوُّهُ لانفسهم ولِيَقْتَرِفُوا وليكنسبوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ من الآثام (١١٤) أَفَعَيْرَ ٱللَّه أَبْنَعَى حَكَمًا على ارادة القول اي قل لهم يا محمّد انغير الله اطلب من يحكم بيني وبينكم ويفصل المحقّ منّا من المُبْطل، وغير مفعول ابتغى وحكما حال منه ويحتمل عكسه ، وحَكَمْر ابلغ من حاكم ولذلك لا ٢٥ يوصف به غير العادل وَهُو ٱلَّذِي أَنْرَلَ النِّكُمْ الْكَتَابَ القران المجر مُقَصَّلًا مبيَّنا فيد الحقّ والباطل بحيث ينفى التخليط والالتباس ، وفيه تنبيه على أنَّ القرآن باعجازه وتقريره مُغْن عن سائر الآيات وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ ٱلْكَتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْرَلُّ مِنْ رَبِّكَ بِٱلْحَقِّ تأييد لدلالة الاعجاز على انّ القران حقّ منول من عند الله يعلم اهل الكتاب به لتصديقه ما عندهم مع أنّه عدر لم يمارس كُتُبهم ولمر يخالط

جرء ٨ علماءهم واتما وصف جميعهم بالعلم لان اكثرهم يعلمون ومن لم يعلم فهو متمكن منه بأدنى تأمّل ركوع ا وقيل المراد مؤمنو اهل الكتاب ، وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم مُنَرَّكُ بالتشديد فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلمُمْتَرِينَ في الله يعلمون ذلك او في الله منول لجحود اكثرهم وكفرهم به فيكون من باب التهييج كقوله تعالى ولا تكونَّن من المشركين أو خطاب الرسول كخطاب الامَّة وقيل الخطاب لكلَّ احد على معنى أنَّ الادلّة لمّا تعاضدت على صحّت فلا ينبغي لاحد ان يمتري فيه (١٥١) إُوتَمَّتْ كَلمَاتُ رَبُّكَ بلغت الغاية ه اخبارُه واحكامُه ومواعيدُه صدَّقًا في الاخبار والمواعيد وَعَدُّلًا في الاتصية والاحكام ونصبهما يحتمل التميير والحال والمفعول له لا مُبَدَّلَ لكَلمَانه لا احدَ يبدّل شيئًا منها بما هو اصدي أو اعدل أو لا احد يقدر أن يحرِّفها شاتعا دائعا كما فعل بالتورية على أنَّ المراد بها القرآن فيكون صَمانا لها من الله تعالى بالحفظ كقوله تعالى واتّا له لحافظون او لا نبّي ولا كتاب بعدها ينسخها ويبدّل احكامها ، وقرأ الكوفيون ويعقوب كُلِمَتْ رِّبُّكَ اي ما تكلُّم به أو القرآن وَهُو ٱلسَّمِيعُ لما يقولون ٱلْعَليمُ بما يصمرون فلا ١٠ يُهْملهم (١١١) وَإِنْ نُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ اى اكثر الناس يريد الكقار او الجهال او أَنْباع الهوى وقيل الارص ارض مصَّة يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ عن الطريق الموصل البع فانَّ الضالُّ في غالب الامر لا يأمر الَّا بما فيه صلال إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظُّنَّ وهو طنَّهم اللَّ آباءهم كانوا على الحقُّ او جهالانهم وآراؤهم الفاسدة فانّ الظنّ يطلق على ما يقابل العلم وَانْ هُمْ الَّا يَخْرُصُونَ يكذبون على اللّه فيما ينسبون اليه كاتّخاذ الولد وجعل عبادة الاوثان وصلة اليه وتحليل الميتة وتحريم الجائر او يقدّرون انّهم على شيء وحقيقتُه ١٥ ما يقال عن ظنّ وتنخمين (١١٠) إِنَّ رَبُّكَ هُو أَعْلَمْ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمْ بَالْمُهْتَدِينَ اى اعلمر بالفريقَيْن ومَنْ موصولة او موصوفة في محلّ النصب بفعل دلّ عليه اعلم لا به فانّ افعل لا ينصب الظاهرَ في مثل ذلك أو استفهاميَّة مرفوعة بالابتداء والخبسُر يضلُّ والجِملةُ معلَّق عنها الفعل المقدّر وقرئ مَنْ يُصلُّ اى يُصلّه الله فيكون مَنْ منصوبة بالفعل المقدّر او مجرورة باضافة أَعْلَمُ اليه اى اعلم المصلّين من قوله من يُضْلل اللهُ أو من اصللته اذا وجدته صالًا والتفصيل في العلم بكثرته واحاطته بالوجوه التي ٢٠ يمكن تعلُّق العلم بها ولزومة وكونة بالذات لا بالغير (١١٨) فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّه عَلَيْه مسبَّب عن انكار اتباع المصلين الذين يحرّمون الحلال ويُحلون الحرام والمعنى كلوا ممّا ذكر اسم الله على ذبحه لا ممّا ذكر عليه اسم غيره او مات حَتْفَ انفه إنْ نُنْنُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ فانّ الايمان بها يقتضى استباحة ما احلَّه اللَّه واجتنابَ ما حرَّمه (١١٩) وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا نُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ واى غرض لكم في ان ت حرّجوا عن اكله وما يمنعكم عنه وَقَد فَصَّلَ لَكُمْ مَا حُرّمَ عَلَيْكُمْ ممّا لمر يحرّم بقوله حُرّمت عليكمر ٢٥ المينة ، وفرأ ابن كثير وابو عمرو وابن عامر فُصّلَ على البناء للمفعول ونافع ويعقوب وحفص حَرَّمَ على

البناء للفاعل إلَّا مَا أَضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ممَّا حرَّم عليكم فانَّه ايضا حلال حالَ الصرورة وَإِنَّ كَثِيرًا لَيَصِلُّونَ جرء ٨ بتحليل الحوام وتحويم الحلال قرأ الكوفيون بصم الياء والباقون بالفتح بِأَثْوَاتَهِمْ بِغَيْرِ عِلْمِ بنشهيهم ركوع ا من غير تعلُّف بدليل يُفيد العلمَ إِنَّ رَبُّكَ فُو أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ المنجاوزين الحقّ الى الباطل والحلال الى الحرام (١٣) وَذَرُوا ظَاهِرَ ٱلْأَثْمِرِ وَبَاطِنَهُ مَا يُعْلَن ومَا يُسَرّ أو مَا بِالْجُوارِج وما بالقلب وقيل الونا في ه الحوانيت واتتخاذ الاخدان إنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْأِثْمَرِ سَيُحْبَرُونَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ يكسبون (١٣) وَلَا تَتَّكُلُوا مَمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱللَّهِ عَلَيْهِ طَاهِر في تحريمِ متروكِ التسمية عمدا او نسيانا واليه نهب داود وعن احد مثله وقال مالك والشافعي خلافه لقوله عم ذبيحة المسلم حلال وإن لمر يذكر اسم الله عليه وفرق ابو حنيفة بين العهد والنسيان وأوَّلَه بالمِنة او بما ذكر غير اسم الله عليه لقوله وَانَّهُ لَفَسْفٌ فَانَّ الفسق ما أُهلِّ لغير اللَّه به ، والصمير لما وجوز ان يكون للاكل الَّذي دلَّ عليه لا ١٠ تَـا كلوا وَإِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ ليوسوسون إِلَى أَوْلِيَاتُهِمْ من الكفّار لِيُجَادِلُودُمْ بقولهم تأكلون ما قتلتم انتم وجوار حُكم وتَدَعون ما قتله الله وهو يؤيد التأويل باليتة وَإِنْ أَنَاعْتُمُوفُمْ في استحلال ما حرِّم اتَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ فانّ من ترك طاعة الله الى طاعة غيره واتَّبعه في دينه فقد اشرك واتَّما حَسْنَ حذف الفاء فيه لان الشرط بلفظ الماضي (١٣٢) أَوَمَنْ دَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشي به في ٱلنَّاس ركوع ٣ مثّل به من هداه الله وانقذه من الصلال وجعل له نور الحجم والآيات يتأمّل بها في الأشياء فيميّر بين ٥ الحقّ والباطل والمُحِقّ والمُبْطِل ، وقرأ نافع ويعقوب مَيْنًا على الاصل كَمَنْ مَثَلَهُ صفته وهو مبتدأ خبره في ٱلظُّلْمَاتِ وقوله لَيْسَ جَارِجٍ مِنْهَا حال من المستكنَّ في الطرف لا من الهاء في مَثَلُهُ للفصل وهو مَثَل الن بقى على الصلالة لا يفارقها بحال كَذْلِكَ كما زُيِّن للمؤمن ايمانُه زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ والآية نرلت في حموة وابي جهل وقيل في عُمَر او عَمَّار وابي جهل (١٢٣) وَكُذُّكِكَ جَعَلْمًا فِي كُلِّ قَرْيَةِ أَكَابَر مُجْرميهَا نُيَمْكُرُوا فيهَا اي كما جعلنا في مصَّة اكابر مجرميها ليمكروا فيها جعلنا في كلِّ قرية اكابر مجرميها ٣٠ ليمكروا فيها ، وجعلنا بمعنى صيّرنا ومفعولاه اكابر مجرميها على تقديم المفعول الثاني او في كلّ قرية اكابر ومجرميها بدل وجوز ان يكون مضافا اليه إن فُسّر الجعل بالتمكين وافعلُ التفضيل اذا اضيف جاز فيه الافراد والمطابقة ولذلك قرى أَكْبَرَ أَجْرِمِيهَا ۖ وتاخصيص الاكابر لأنَّهم اقوى على استنباع الناس والمكر بهم وَمَا يَمْكُمُ ونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ لانّ وباله يحيق بهم وَمَا يَشْعُمُ ونَ ذلك (١٣٢) وَإِذَا جَآءَتُهُمْ آيَنَا قَالُوا لَنْ نُومًىٰ حَتَّى نُونًا مَثْلَ مَا أُولَى رُسُلُ ٱللَّه لِمعني كقار قريش لما روى انَّ ابا جهل قال زَاحَمْنا بني عبد ٢٥ مناف حتى اذا صرنا كفَرَسَىْ رهان قالوا منّا نبيُّ يُوحَى اليه واللّه لا نرضى به الّا أن يأتينا وحيّ كما يأتيه فنولت اَللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ وسَالَاتِهِ استيناف للردّ عليهم بأنّ النبوّة ليست بالنسب والمال واتما

جوء ٨ في بقصائل نفسانيّة يخصّ الله بها من يشاء من عباده ويجتبى لرسالاته من علم انّه يصلح لها وهو ركوع ٢ اعلم بالمكان الّذي فيه يضعها ، وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم رِسَالَنَهُ سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارّ فُلَّ وحقارة بعد كِبْرهم عِنْدُ ٱللَّه يومَ القيامة وقيل تقديره من عند اللَّه وَعَذَاتٌ شَديدٌ بمَا كَانُوا يَمْكُرُورَ. بسبب مكرهم او جزاءً على مكرهم (١٥٥) فَمَنْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يعرِّفه طريق الحقّ ويوقَّقه للايمان يَشْرَحْ صَدْرَهُ للْاسْلَام فينسِّع له ويَفْسَحِ فيه مجالُه وهو كناية عن جعل النفس قابلةً للحقِّ مهيَّاةً ه لحلوله فبها مصَّفّاةً عمّا يمنعه وينافيه واليه اشار عم حين سثل عنه فقال نور عهدفه الله في قلب المؤمس فينشرج لم وينفسح فقالوا هل لذلك أمارة يعرف بها فقال نعمر الانابة الى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نروله وَمَنْ بُرِدْ أَنْ يُصِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ صَيِّقًا حَرَجًا بحيث ينبوعي قبول ألحقّ ذلا يدخله الايمان ، وقرأ ابن كثير صَبْقًا بالتخفيف ونافع وابو بكر عن عاصم حَرِجًا بالكسر اى شديد الصيف والباقون بالفتح وَعْفا بالمصدر كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ في ٱلسَّمَلَه شبَّهم مبالغة في صيف صدره عن ١٠ يراول ما لا يقدر عليه فان صعود السماء مَثَلُّ فيما يبعد عن الأستطاعة ونبَّه به على انَّ الايمان يمتنع منه كما يمتنع منه الصعود وقيل معناه كانما يتصاعد الى السماء نُبُوًّا عن الحقّ وتباعدا في الهرب منه ، واصلْ يَصَّعَّدُ يَتَصَعَّدُ وقد قرئ به وقرأ ابن كثير يَصْعَدُ وابو بكر عن عاصم يَصَّاعَدُ بمعنى يتصاعد كَذَٰلِكَ اى كَمَا يصيق صدره ويبعد قلبه عن الحقّ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمنُونَ يجعل العذاب او الخذلان عليهم فوضع الظاهر موضع المصمر للتعليل (١٣٩) وَهٰذَا اشارة الى البيان الّذي جاء به ها القران او الى الاسلام او الى ما سبق من التوفيق والخذلان صراط ربَّك الطريق الذي ارتضاه او عادته وطربقه الذي اقتصته حكمته مُسْتَقِيمًا لا عِوْجَ فيه او عادلا مطّردا وهو حالٌّ مؤكّدةٌ كقوله وهو الحقُّ مصدّقا او مقيّدة والعامل فيها معنى الاشارة قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَات لقَوْم يَذَّكُّرُونَ فيعلمون أنّ القادر هو الله وأنّ كلّ ما يحدث من خير او شرّ فهو بقصائه وخَلْقه وأنّه عالم باحوال العباد حكيم عادل فيما يفعل بهم (١٢٧) لَهُمْ دَارُ ٱنسَّلَم دار الله اضاف الجنّة الى نفسه تعظيما لها او دار السلامة من المَكارِه ٢٠ او دار تَحِيَّنُهم فيها سلام عِنْدَ رَبِّهِمْ في ضمانه او نخيرة لهم عنده لا يعلم كُنْهَها غيرُه وَهُو وَليُّهُمْ مُواليهم او ناصوهم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بسبب اعمالهم او متولّيهم بجرائها فيتوتى ايصاله اليهم (١٢٨) وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا نصب باصمار انكر او نقولُ ، والصمير لمن يُحْشر من الثَقَلَيْن ، وقرأ حفص عن عاصم ورَوْم عن يعقوب بالياء يَا مَعْشَرَ ٱلْحِنّ يعني الشياطين قَد ٱسْتَكْتُرُنْمْ من ٱلْانْس اي من انحواثهم واصلالهم او منهم بأن جعلتموهم أَتْباعكم فخشروا معكم كقولهم استكثر الامير من الجنود ٢٥ وَقَالَ أَوْلِيَآ وَهُمْ مِنَ ٱلْإِنْسِ الَّذِينِ اطاعوهم رَبَّنَا ٱسْنَمْنَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ اى انتفع الانسُ بالجنّ بأن دلّوهم

على الشهوات وما يُتوصّل به اليها والجنُّ بالانس بأن اطاعوهم وحصّلوا مرادهم وقيل استمتاعُ الانس جرء ٨ بهم انهم كانوا يعونون بهم في المفاوز وعند المخاوف واستمتاعهم بالانس اعترافهم بانهمر يقدرون على ركوع ٢ اجارتهم وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا اي البعث وهو اعترافٌ بما فعلوا من طاعة الشيطان واتباع . الهوى وتكذيب البعث وتحسَّوُ على حالهم قَالَ ٱلنَّارُ مَثُّواكُمْ منزلكم او ذات مثواكم خَالدينَ فيهَا ه حال والعامل فيها مثواكم إن جُعل مصدرا ومعنى الاضافة إن جُعل مكانا إلَّا مَا شَآء ٱللَّهُ الَّا الاوقات التي تُنْقَلون فيها من النار الى الرمهرير وقيل الآما شاء الله قبل الدخول كاتَّه قيل النار مثواكم ابدا الله ما امهلكم إنَّ رَبُّكَ حَكِيمً في انعاله عَليمٌ باعمال الثقلين واحوالهم (١٢٩) وَكَذٰلِكَ نُوتِّي بَعْض ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا نَكِلُ بعضَهم الى بعض او نجعل بعضهم يتولَّى بعضا فيُغُوبهم او اولياء بعض وتُرَناءهم في العذاب كما كانوا في الدنيا بما كَانُوا يَكْسبُونَ من الكفر والمعاصى (١٣٠) يَا مَعْشَرَ ٱلْجِنَّ وَٱلْانْس أَلَمْ ركوع ٣ ١٠ يَأْتَكُمْ رُسُلٌّ مِنْكُمْ الرسل من الانس خاصّة لكن لمّا جُمعوا مع الجنّ في الخطاب صحّ ذلك ونظيرُه يخمج منهما اللوَّلوُ والمرجان والمرجانُ يخرج من المِلْح دون العَلْب ، وتعلَّق بظاهرٌ قومُّ وقالوا بُعث الى كلُّ من الثقلين رسلٌ من جنسهم وقيل الرسل من الجنّ رسلُ الرسل اليهم لقوله وَلَّوا الى قومهم مُنْذرين يَفُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْدِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ فَذَا يعني يوم القيامة قَالُوا جوابا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا بالجُرْم والعصيان وهو اعتراف منهم بالكفر واستيجاب العذاب وَغَرَّتْهُمْ ٱلْحَيْوةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى ٥١ أَنْفُسهمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ذمِّ لهم على سوء نظرهم وخطا رأيهم فانَّهم اغترّوا بالحيوة الدنيوبة واللدّات المُ الْحُدَجة واعرضوا عن الآخرة بالكلّبة حتى كان عاقبة امرهم أن اضطرّوا الى الشهادة على انفسهم بالكفر والاستسلام للعذاب المخلَّد تحذيرا للسامعين من مثل حالهم (١٣١) ذُلِكَ اشارة الى ارسال الرسل وهو خبر مبندا محذوف اى الامر ذلك أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْم وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ تعليلٌ للحكمر وَّأَنْ مصدّريّة او مخفّقة من الثقيلة اي الامر ذلك لانتفاء كون ربّك او لانّ الشأن لم يكن ربّك مهلك اهل . القرى بسبب ظلم فعلوه او ملنبسين بظلم او ظالما و م غافلون لم ينبَّهوا برسول او بدلُّ من ذُلكَ (١٣٢) وَلكُلَّ من المكلَّفين دَرَجَاتٌ مراتب مَّا عَملُوا من اعماله او من جزائها او من اجلها رَمَا رَبُّكَ بغَافل عَمّا يَعْمَلُونَ فيخفى عليه عملٌ او قَدْرُ ما يُسْتحقّ به من نواب او عقاب ، وقرأ ابن عامر بالتاء على تغليب الخطاب على الغيبة (١٣٣) وَرَبُّكَ ٱلْغَنيُّ عن العباد والعبادة ذُو ٱلرَّحْمَة يترحّم عليهم بالتكليف تكميلا لهم ويمهلهم على المعاصى وفية تنبية على انّ ما سبق ذكره من الارسال ليس لنفعة بل لترحّمة على العباد وتأسيس ٢٥ ١ ا بعد وهو قوله إنْ يَشَأُ يُذُكُّهِ بُكُمْر اي ما به البكمر حاجة ان يشأ يذهبكمر اللها العُصاة وَيَسْتَخَلف مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءَ مِن الخِلق كَمَا أَنْشَأْكُمْ مِنْ نُرِيَّة دُومِ آخَرِينَ قرنا بعد قرن لكنَّه ابقاكم ترحما علمكم (١٣٣) إنَّمَا تُوعَدُونَ من البعث وإحواله لَآتٍ لكائن لا محالة وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ طالبَكم به

جزم ۸ (ه ۱۳۰) قُلْ يَا قَوْمِ آعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ على غاية تمكّنكم واستطاعتكم يقال مَكُنَ مَكانة اذا تمكّن ابلغَ ركوع ١ التمكّن او على ناحيتكم وجهتكم الّتى انتم عليها من قولهم مَكان ومَكانة كمقام ومقامة وقرأ ابو بكم عن عاصم مَكَانَاتِكُمْ بالجع في كلّ القرآن وهو امر تهديد والمعنى اثبتوا على كفركم وعداوتكم اتّى عاملًا ما كنت عليه من المصابرة والثبات على الاسلام والتهديث بصيغة الامر مبالغة في الوعيد كأنّ المهدّد يريد تعذيبه مُجْمعا عليه فيحمله بالامر على ما يُقْضِى به اليه وتسجيلٌ بأنّ المهدّد لا يأتي منه الله ه

الشرّ كالمأمور به الذى لا يقدر ان يتفصّى عنه فَسُوفَ تَعْلَمُونَ (١٣٩) مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقَبُهُ ٱلدَّارِ ان جُعل مَن استفهاميّة بمعنى أَيُّنا تكون له العاقبة الحسنى التى خلق الله لها هذه الدار فمحلّها الرفع وفعلُ العلم معلّق عنه وإن جُعلت خبريّة فالنصب بتعلمون اى فسوف تعرفون الّذى تكون له العاقبة وفيه مع الانذار إنصاف فى المقال وحُسْنُ الله وتنبيعُ على وثوق المنذر بأنّه مُحِقّ وقراً حمزة والكسائليّ يَكُونُ بالياء لانّ تأنيت العاقبة غير حقيقيّ إنّه لَا يُقْلِحُ ٱلطَّالِمُونَ وضع الظالمون موضع ما

الكافرون لانّه اعمر واكثر فائدة (١٣٠) وَجَعَلُوا اى مشركو العرب لِلّهِ مِمّا ذَرّاً خلق مِن ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنعَامِ

نصيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلّهِ بِرَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَآتُنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآتُهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللّهِ وَمَا كَانَ لِلّهِ فَهُو يَصِلُ الى شُرَكَآتُهِمْ روى اللّه كانوا يعيّنون شيئًا من حرث ونتاج للّه ويصرفونه الى الضيفان والمساكين وشيئًا منهما لالهتهم وينفقونه على سَدنتها ويذبحونه عندها ثمّ إن رأوا ما عيّنوا للّه أزكى بدّلوه بما لالهتهم وإن رأوا ما لالهتهم ازكى تركوه لها حُبّا لالهتهم ، وفي قوله ممّا ذرأ تنبيه على فرط جهالتهم وا قائم الشركوا الخالف في خلفه جمادا لا يقدر على شيء ثمّ رتجوه عليه بأن جعلوا الراكى له ، وفي قوله برعمهم تنبيه على انّ ذلك ممّا اخترعوه لم يأمرهم الله به وقرأ الكسائي بالصمّ في الموضعين وهو لغة فيه يعد فيه وقد ألكسائي بالصمّ في الموضعين وهو لغة فيه فيه يعد فيه الكسر ايضا كالوّد والودّ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ حُكُمُهم هذا (١٣٨) وَكَذَٰلِكَ

ومثل ذلك التربين في قسمة القربات زَبِّنَ لِكَثير مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدهِمْ بِالواَّد ونَحُرهُ لاَلَهَمْ شُرَكَاؤُهُمْ مِن الْجُنّ او من السدنة وهو فاعلُ زَبِّنَ وَقراً ابن عامر زَبِّنَ على البناء للمفعول الذي هو القتل ونصب ٣. الاولاد وجـر الشركاء باضافة القتل اليه مفصولا بينهما بمفعوله وهو ضعيف في العربيّة معدود من ضرورات الشعر كقوله

فرججتُها بمزَجّة ورَجّ القلوصَ أَبي مزادَة

وقرى على البناء للمفعول وجرّ اولادهم ورفع شركائهم باضمارِ فعل دلّ عليه زُيِّنَ لِيُرْدُوهُمْ ليهلكوهم بالاغواء وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وليتخلطوا عليهم ما كانوا عليه من دين اسمعيل او ما وجب عليهم ان ٢٥ يننديّنوا به ، واللام للتعليل إن كان التزيين من الشياطين وللعاقبة إن كان من السدنة وَلَوْ شَاء ٱللّهُ مَا فَعَلُوهُ مَا فَعَلَ المُشْرِكُونَ مَا زَيِّن لَمُ او الشركاة التزيينَ او الفريقان جمبعَ ذلك فَذَرُهُمْ وَمَا يَقْتَرُونَ

افتراءهم او ما يفترونه من الافك (١٣٩) وَقَالُوا فَدَه اشارة الى ما جُعل لآلهتهم أَنْعَامُ وَحَرْثُ حُبُر حرام جزء ٨ فِعْل بمعنى مفعول كالذِّبْسِ يستوى فيه الواحد والكثير والذكر والانشى وقرى خُجْرُ بالصمّ وحرُّجُ اي ركوع ٣ مَصيق لَا يَطْعَمْهَا إِلَّا مَنْ نَشَآء يعنون خَدَمَ الاوثان والرجالَ دون النساء بِرَعْمِهِمْ من غير حجّة وَأَنْعَامُ حُرِّمَتْ ظُهُو رُهَا يعنى الجائر والسوائب والحوامي وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا في الذبح واتّما ه يذكرون اسماء الاصنام عليها وقيل لا يحجّون على ظهورها ٱفْترَآءَ عَلَيْه نصب على المصدر لآن ما قالوه تقوُّلْ على اللَّه والجارُّ متعلَّق بقالوا او بمحذوف هو صفة له او على الحال او المفعول له والجارُّ متعلَّق به او بالمحدوف سَيتَجْرِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ بسببه او بَدَله (١٤٠) وَقَالُوا مَا في بُطُونِ فَذِهِ ٱلْأَنْعَامِ يعنون اجنّة الجائر والسوائب خَالِصَةً لِذُكُورِنَا وَمُعَرَّمٌ عَلَى أَرْوَاجِنَا حلال للذكور خاصّة دون الانات إن وُلد حيًّا لقوله وَانْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فيه شُرَكَآء فالذكور والانات فيه سواء ، وتأنيت الخالصة للمعنى ١٠ فانّ مَا في معنى الْأَجْنَة ولذلك وافَقَ عاصمً في رواية ابي بكر ابنَ عامر في تَكُنُّ بالتاء وخالَفَه وابنَ كثير في مَيْتَة فنَصَبَ كغيرهم ' أو التاء فيه للمبالغة كما في راوية الشعر أو هو مصدر كالعافية وقع موقع الخالص وقرئ بالنصب على أنَّه مصدر مؤكَّد والخبرُ لذكورنا او حال من الصهير الَّذي في الظرف لا من الذي في لـذكورنا ولا من الذكور لانَّها لا تنقدُّم على العامل المعنويُّ وعلى صاحبه المجرور وقرئ خَالتُ بالرفع والنصب وخَالصُهُ بالرفع والاضافة الى الصمير على انَّه بدل من مَا او مبتدأ ثان والمراد ها به ما كان حيًّا ؛ والتذكير في فِيهِ لانّ المراد بالميتة ما يعمُّ الذكر والانثى فغُلَّب الذَّرَ سَيَجُوبِهِمْ وَصْفَهُمْ اى جزاء وَصْفام الكذبَ على الله في التحريم والتحليل من قوله تعالى وتَصف أَلْسنتُم الكَذبَ الله حكيم عَلَيْمٌ (١٤١) قَدْ خَسرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلاَدَهُم يريد بهم العرب الَّذين كانوا يقتلون بناته مخافة السبى والفقر، وقرأ ابن تثير وابن عامر قَتَّلُوا بالتشديد بمعنى التكثير سَفَهًا بغَيْر علم لخفّة عقلهم وجهلهم بانّ اللّه رازت اولادهم لا هم ويجوز نصبه على الحال او المصدر وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمْ ٱللَّهُ من الجائر ونحوها ٣. ٱقْتَرَآءَ عَلَى ٱللَّه يحتمل الوجوه المذكورة في مثله قَدْ صَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدينَ الى الحقّ والصواب (١٤٢) وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَ جَنَّات مِن الكروم مَعْرُوشَات مرفوعات على ما يحملها وَغَيْرَ مَعْرُوشَات مُلْقيات ركوع ٢ على وجه الارض وقيل المعروشاتُ ما غرسه الناس فعرشوه وغيهرُ معروشات ما نبت في البراري والجبال وَٱلنَّاخُلُ وَّٱلرَّرْءَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ تمره الّذي يؤكل في الهيئة والكيفيّة ، والصمير للورع والباقي مقيس عليه او للنخل والورعُ داخل في حكم لكونه معطوفا عليه او للجميع على تقدير الله ذلك او كلّ واحد ٢٥ منهما ، ومختلفا حال مقدّرة لاتَّه لم يكن كذلك عند الانشاء وَٱلرَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ

جرء ٨ يتشابه بعض أفرادها في اللون والطعمر ولا يتشابه بعضها كُلُوا مِنْ تُعَرِّعٍ من ثمر كلّ واحد من ذلك ركوع عُ إِذَا أَتْمَرَ وان لم يُدْرِك ولم يَيْنَع بعدُ وقيل فائدته رُخْصة المالك في الاكل منه قبل اداء حقّ الله تعالى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَاده يريد به ما كان يُتصدّق به يوم الحصاد لا الركاة المقدّرة لاتّها فرضت بالمدينة والآية مكية وقيل الركاة والآية مدنية والامر بإيتائها يوم الحصاد ليُهْتم به حينتد حتى لا يؤخّم عن وقت الاداء وليعْلَم انّ الوجوب بالادراك لا بالتنقية ، وقرأ ابن كثير ونافع وجرة والكسائتي حصاده بكسم ه الحاء وهو لغة فيه وَلَا نُسْرِفُوا في النصدّي كقوله تعالى ولا تبسطها كلَّ البسط إنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ لا يرتصى فعّلَهم (١٢٣) وَمنَ ٱلْأَنْعَام حَمُولَةً وَفَرْشًا عطف على جنّات اى وانشأ من الانعام ما جمل الاتقال وما يُقْرَش للذبح او ما يُقْرَش المنسوج من شعره وصوفه ووبره وقيل الكبار الصالحة للحمل والصغار الدانية من الارض مثل الفرش المفروش عليها كُلُوا ممًّا رَّزَقَكُمُ ٱللَّهُ كلوا ما حلَّ لكمر منه وَلا تَتَّبغُوا خُدْلُواتِ ٱلشَّيْطَانِ في التحليل والتحريم من عند انفسكم إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ طَاهر العدارة (١۴۴) تُمَانيكَ ١٠ أَزْوَاجٍ بَدَلُّ مِن حَولًا وفرشا أو مفعول ضلوا ولا تتبعوا معترضٌ بينهما أو فعل دلّ عليه أو حالٌّ من ما بمعنى مختلفة او متعدّدة ، والزوج ما معه آخَـر من جنسه يزاوجه وقد يقال لمجموعهما والمراد الاوّل مِنَ ٱلصَّأْنِ ٱتَّنَيِّنِ زوجين اثنين الكبش والنجة وهو بدل من ثمانية وقرئ ٱثَّنَّانِ على الابتداء والصأن اسمر جنس كالابل وجمعه صَنتين او جمع صَائن كتاجر وتتجّر وقرئ بهنتج الهمزة وهو لغة فيه وَمِنَ ٱلْمَعْرِ ٱثْنَيْنِ التيس والعنو وقرأ ابن تشير وابو عمرو وابن عامر ويعقوب بالفتح وهو جمع ماعز ها كُصاحب وقَحْب وحارس وحَوَس وقرئ ٱلْمِعْزَى قُلْ قَاللَّا كَرِيْنِ ذكر الصال وذكر المعر حَرَّم أَم ٱلْأَنتَيَيْنِ امر انتيبهما ونصب الذكرين والانتيين بحرّم أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْه أَرْحَامُ ٱلْأَنْتَمَيْنِ او ما حملَتْ انات الجنسين ذكرا كان او انشى نَبِّتُوني بعلْمر بامر معلوم يدلّ على انّ الله تعالى حرّم شيئًا من ذلك إِنْ كَنْنُمْ صَادِدِينَ في دعوى النحريم عليه (١٤٥) وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ وَٱللَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَم ٱلْأَنْتَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْم أَرْحَامُ ٱلْأَنْتَيَيْنِ كما سبق والمعنى إنكار انّ الله حرّم من الاجنساس الاربعة ٢٠ نكرا أو انثى او ما تحمل اناتها ردّا عليهم فانهم كانوا يحرّمون نكور الانعام تارة واناتها تارة واولادَها كيف كانت تارة زاعمين ان الله حرّمها أمْ خُنْتُمْ شُهَدَآء بل اكتتم شاهدين حاضرين اذٌ وَصَّاكُمْ ٱللَّهُ بِهٰذَا حين وصّاصم بهذا التحريم اذ انتمر لا تؤمنون بنبيّ فلا طريق لكمر الى معوفة امثال ذلك الله المشاهدة والسماع فَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ الْفَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فنسب اليه تحريم ما لم يحرِّم والمراد كبراؤهم القرّرون نذلك او عمروبي لُحَى المؤسّس له لِيُصِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْم الَّ ٱللَّهُ لَا مَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِينَ ٢٥

ر نوع ه (١٤٦) قُلْ لَا أَجِدُ فِيمًا أُوحِيَ إِلَى في القرآن او فيما ارحى التي مطلقا وفيه تنبيعُ على أنّ النحريم

انَّما يُعْلَم بالوحي لا بالهوى المُعَرَّمًا طعاما محرَّما عَلَى طَاعِم يَطْعَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْنَةً الَّا أن يكون الطعام جوء ٨ ميتةً وقرأ ابن كثير وجمرة تَكُونَ بالتاء لتأنيث الخبر وقرأ ابن عامر بالياء ورفع ميتة على ان كان هي ركوع ٥ التامَّة وقبوله أَرْ دَمًا مَسْفُوحًا عطف على أنْ مع ما في حبِّره اي اللَّا وجودَ مينة او دما مسفوحا اي مصبوبا كالدم في العروق لا كالكبد والطحال أَوْ لَحْمَ خِنْرِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ فانَّ الخنرير او لحمه قذر لتعوَّده اكْلَ ه النجاسة او خبيث مُخْبِث أَوْ فِسْقًا عطف على لحم حَنزير وما بينهما اعتراض للتعليل أُهِلَّ لغَيْر ٱللَّه به صفة له موضحة واتما سمّى ما ذبح على اسمر الصنمر فسقا لتوغّله في الفسف و يجوز ان يكون فسقا مفعولا له من اهل وهو عطف على يكون والمستكنّ فيه راجع الى ما رجع اليه المستكنّ في يكون فَمَنِ أَضْطُوَّ فمن دَعَتْه الصرورة الى تناول شيء من ذلك غَيْرٌ بَاغِ على مصطَرٍّ مثله وَلا عَاد قَدْر الصرورة فَارًّ، رَبُّكَ غَفُورٌ رَحِيمً لا يُواخِنه ، والآية مُحْكَمة لانَّها تدلُّ على انَّه لم يجد فيما اوحى الى تلك الغاية ١. محَّرَّما غير هذه وذلك لا ينافي وُرُودَ التحريم في شيء آخر فلا يصبّح الاستدلال بها على نسمَ الكتاب بخبر الواحد ولا على حلّ الاشياء غيرها الله مع الاستصحاب (١٤٠) وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذى ظُفْر كلّ ما له اصبع كالابل والسباع والطبور وقبل كل ذى مخلب وحافر وسمّى الحافر ظفرا مجازا ولعلّ المسبّب عن الظلم تعييمُ التحريم ومن ٱلْبَقر وَٱلْغَنَم حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا الثروب وشحوم الكُلّي والاضافة لزيادة الربط الَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُو رُفْمَا الَّا ما عَلقَتْ بظهو رها أَو ٱلْحَوَايَا أو ما اشتملت على الامعاء جمعُ ١٥ حاوية او حاوياء كقاصعاء وقواصع او حوية كسفينة وسفائن وقيل هو عطف على شحومهما وأو بمعنى الواو أَوْ مَا آخْتَلَطَ بِعَظْم هو شحم الالبة لاتَّصالها بالعصعص ذٰلِكَ التحريم او الجراء جَزَيْنَاهُمْ ببَعْيهمْ بسبب ظلمهم وَإِنَّا لَصَادِقُونَ في الاخبار او الوعدِ والوعيد (١٤٨) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ نُو رَحْمَةً وَاسِعَة يمهلكم على التكذيب فلا تغتروا بامهاله فانه لا يهمل وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ حين ينول او ذو رحمة واسعة للمطيعين وذو بأس شديد للمجرمين فاقام مقامَة ولا يردّ بأسه لتصمّنه التنبية على ٢٠ انوال البأس عليهم مع الدلالة على انَّه لازب بهم لا يمكن ردَّه عنهم (١٤٩) سَبَغُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا اخبار عن مستقبل ووقو عُ مُخْبَره يدلّ على اعجازه لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلَا آبَاأُونَا وَلَا حَرَّمْنا منْ شَيْ الوشاء خلافَ ذلك مشيئة ارتصاء كقوله فلو شاء لهداكم اجمعين لَما فعلنا نحن ولا آبارُنا ارادوا بذلك انَّهم على الحقّ المشروع المرضى عند الله لا الاعتذار عن ارتكاب هذه القبائح بارادة الله ايّاها منهم حتى يَتْنهص ذَمُّه به دليلا للمعترلة ويؤيّد ذلك قوله كَذْلكَ كَنّب ٱلّذينَ منْ قَبْلهمْ اى مثلَ هذا التكذيب ٢٥ لك في انَّ الله منع من الشرك ولم يحرَّم ما حرَّموه كذَّب الَّذين من قبلهم الرسل ، وعطف آباؤنا على الصمير في اشركنا من غير تأكيد للفصل بلًا حَتَّى ذَاتُوا بَأْسَنَا الّذي انولنا عليهم بتكذيبهم

جره ٨ قُلْ قَلْ عَنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ من امر معلوم يصح الاحتجاج به على ما زعمتم قُنْتَخْرِجُوهُ لَنَا فتظهروه لنا ر لوع ٥ أَنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ مَا تتبعون في ذلك الَّا الطنَّ وإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخُرُصُونَ على اللَّهِ وفيه دليل على المنع من اتّباء الظرِّ سيّما في الاصول ولعلّ ذلك حيث يعارضه قاطعٌ أن الآية فيه (١٥٠) قُلْ فَللَّه ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالغَةُ البيّنة الواضحة الّي بلغت غايد المتانة والقوّة على الاثبات او بلغ بها صاحبُها حجّة دعواه وهي من الحجّ بمعنى القصد كانّها تقصد اثبات الحكم وتطلبه فَلُوْ شَآء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ بالتوفيق لها ٥ والحمل عليها ولكن شاء هداية قوم وضلال آخرين (١٥١) قُلْ قُلْمٌ شُهَدَآءَكُم أَحْصروهم وهو اسم فعْل لا ينصرف عند اعل الحجاز وفعْلْ يؤنَّت وجمع عند بني تميم وأصله عند البصريِّين هَا لُمَّ من لَمَّر اذا قصد حُذفت الألف لتقدير السكون في اللام فانَّه الأصل وعند الكوفيين قُلْ أُمَّر فحذفت الهمزة بالقاء حركتها على اللام وهو بعيد لان قل لا تدخل الامر ويكون منعديا كما في الآية ولازما كقوله هلم البنا ٱلَّذينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هٰذَا يعنى قدُّوتهم فيه استحصرهم ليلزمهم الحجَّة ويظهم بانقطاعهم ١٠ صلالتهم وانّه لا متمسَّك لهم كمن يقلّدهم ولذلك قبّد الشهداء بالاضافة ووصفهم بما يقتضي العهد بهم فَانْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَد مَعَهُمْ فلا تصدّقهم فيه وبيِّن لهم فساده فانّ تسليمه موافقة لهمر في الشهادة الباطلة وَلا تَتَّبعْ أَهْوَآهَ ٱلَّذينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا مِنْ وَضْع المظهر موضع المصمر للدلالة على انّ مكذَّب الآيات متبع الهوى لا غيرُ وانّ منتبع الحجّة لا يكون الله مصلّقا بها وَاللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَالْآخَرَة كعَبَدة الاوتار. ركوع ٢ وَهُمْر بَرِبِّهِمْر يَعْدلُونَ جِعلون له عديلا (١٥٢) قُلْ تَعَالَوْا امر من التعالى وأصله ان يقوله من كان في عُلُو ١٥ لمن كان في سُفَّل فاتُّسع فيه بالتعيم أَتُلُ اقرأ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ منصوب بأتُّلُ ومَا تحتمل الخبريّة والمصدريّة ويجوز ان تكون استفهاميّة منصوبة بحرّم والجلةُ مفعولُ أتْنُلُ لانّه بمعنى أَقْلُ فكأنّه قيل اتلُ ايّ شيء حرّم رَبَّكُم عَلَيْكُمْ منعلّق بحرّم او اتل أَلَّا تُشْرِكُوا به اي لا تشركوا ليصحّ عطف الامر عليه ولا يمنعُه تعليق الفعل المفسّر بما حرّم فانّ التحريم باعتبار الاوامر يرجع الى اضدادها ومن جعل أنْ ناصبة فمحلها النصبُ بعليكم على انَّه للاغراء او بالبدل من مَا او من عائده المحذوف على انَّ لا ٢٠ زائدة او الجرُّ بتقدير اللام او الرفع على تقدير المتلوُّ أنْ لا تشركوا او المحرِّمُ ان تشركوا شَيًّا يحتمل المصدر والمفعول وَبْالْوَالدَيْن احْسَانًا أَى وأُحْسنوا بهما أحسانا وضعه موضع النهي عن الاساءة اليهما للمبالغة والدلالة عملي انّ تَسرُّك الاساءة في شأنهما غير كافٍ بخلاف غيرها وَلا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ منْ امْلَاق من اجل فقر ومن خشيته كقوله تعالى خشية املاق نَحْنى نَمْزْفكُمْر وَإِيَّاهُمْ منعٌ لمُوجَبيّة ما كانوا يفعلون لاجله واحتجاجٌ عليه وَلاَ تَقْرُبُوا ٱلْفَوَاحشَ كبائر الذنوب او الرنا مَا ظَهَرَ منْهَا وَمَا بَطَيّ بدلُّ ٢٥ منه وهو مثل قوله ظاهر الاثمر وباطنه وَلا تَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بَالْحَقّ كالقَود وقتل المُرْقَدّ

ورجم المُحْصَن ذَٰلِكُم اشارة الى ما ذُكر مفصَّلا وصَّاكُمْ بِعِ بحفظه لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ترشدون فانّ كمال جزء ٨ العقل الرشدُ (١٥٣) وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ اللَّه بِأَلَّتِي هِي آحْسَنُ اللَّا بِالفعلة الذي هِ احسن ما يفعل بماله وكوع ٦ كحفظه وتثميره حَنَّى يَبْلُغَ أَشْدَّهُ حتّى يصير بالغا وهو جمعُ شِدَّة كَنِعْمة وَأَنْغُمر او شَدِّ كَصَرّ وأَصْرّ وتيل مفوذٌ كَآنُك وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيرَانَ بِٱلْقَسْطِ بالعدل والـسويَّة لَا نُكَلَّفُ نَفْسًا الَّ وُسْعَهَا الَّا ما يسعها ه ولا يعسر عليها ونكرُه عقيبَ الأمر معنَّاه أنَّ أيفاء الحقَّ عسرُّ عليكم فعليكم بماًّ في وسعكم وما وراءه معفوٌّ عنكم وَإِذَا ثُلَّيْمٌ في حكومه وتحوها فَاعْدِلُوا فيه وَلَوْ كَانَ ذَا ثُرْبي ولو كان المقول له أو عليه من ذوى قرابتكم وبعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا يعنى ما عهد البكم من ملازمة العدل وتأدية احكام الشرع فُلكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَدَّكُّونَ تتَّعظون به وقرأ حجرة وحفص والكسائي تَذَكُّ رُونَ بتخفيف الذال حيث وقع اذا كان بالتاء والباقون بتشديدها (١٥٠) وَأَنَّ فَذَا صِرَاطَى مُسْتَقيمًا الاشارة فيه الى .١ ما ذكر في السورة فاتَّها بأسرها في اثبات التوحيد والنبوَّة وبيان الشريعة وقرأ جمرة والكسائتيّ انَّ بالكسر على الاستيناف وابن عامر ويعقوب بالفتح والتخفيف والباقون بها مشدّدة بتقدير اللام على الله علَّة لقوله فَاتَّبِعُوهُ وقرأ ابن عامر صَرَاطِيَ بفتح الباه وقرئ وهٰذَا صِرَاطِي وهٰذا صِرَاطُ رَبُّكُمْ وهٰذَا صراط رَبِّكَ وَلاَ تَتَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ الاديان المختلفة او الطرق التابعة للهوى فان مقتصى الحجّة واحد ومقتصَى الهوى متعدد لاختلاف الطبائع والعادات فَتَفَرَّقَ بكُمْ فتُفرِّقكم ونُويلكم عَنْ سَبيله الّذي هو ه اتباع الوحى واقتفاء البرهان فلكُمْ الاتباع وَصَّاكُمْ به لَعَلَّكُمْ تَتَّفُونَ الصلالَ والتفرِّق عن الحق (١٥٥) ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكتَابَ عطف على وصّاكم ، وثمّر للتراخي في الاخبار او للتفاوت في الرتبة كاتّه قيل ذلكم وصّاكم بع قديما وحديثا ثمّ اعظمُ من ذلك أنّا آتينا موسى الكتاب تَمَامًا للكرامة والنعة عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ على كلِّ من احسن القيامَ به ويؤيِّده ان قرئَ عَلَى ٱلَّذينَ أَحْسَنُوا او على الّذي احسن تبليغَه وهو موسى او تاما على ما احسنه اى اجاده من العلم والتشريع اى زيادةً على علمه .r اتهاما له وقرق بالرفع على انه خبر محذوف اى على الدين الذي هو احسن او على الوجه الذي هو احسنُ ما يكون عليه الكتب وتَفْصيلًا لكُلّ شَيْء وبيانا مفصّلا لكلّ ما يُحْتاج اليه في الدين وهو عطف على تماما ونصبهما يحتمل العلَّة والحال والمصدر وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ لعلَّ بني اسرائيل بلقاء ربّهم يُومِنُونَ اى بلقائه للجواء (١٥٩) وَهُذَا يعنى القران كِنَابُ أَنْرَلْنَاهُ مُبَارَكُ كنير النفع فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّفُوا لَعَلَّكُمْ ركوع ٧ نُوْحَمُونَ بواسطة اتّباعه والعبل بما فيه (١٥٧) أَنْ تَقُولُوا كراهة أن تقولوا علَّةٌ لانولناه انَّمَا أَنْولَ ٱلْكتَابُ ٢٥ عَلَى طَاتَفَتَيْن منْ قَبْلنَا اليهود والنصاري ولعلّ الاختصاص في اتّما لانّ الباقي المشهور حينتك من الكتب السماويّة لم يكن غير كتبه وَإِنْ كُنَّا أَن هِ المُخقّفة ولذلك دخلت اللام الفارقة خبر كان أي وأنَّه كنّا

جوء ٨ عَنْ درَاسَتهم قراءتهم لَغَافلينَ لا ندرى ما ه او لا نعرف مثلها (٨٥١) أَوْ تَقُولُوا عطف على الاوّل ركوع ٧ لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكَتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ لحدَّة اذهانيا وثقابة افهامنا ولذلك تلقّفنا فنونا من العلمر كالقصص والاشعار والخُطُب على انَّا أُمَّيُّون فَقَدُّ جَآءَ كُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ حَجَّة واضحة تعرفونها وَفُدَّى وَرَحْمَةً لمن تأمّل فيه وعمل به فَمَنْ أَظْلَمْ مِمِّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ بعد أن عرف محتها أو تحصّ من معرفتها وَصَدَفَ اعرض او صدّ عَنْهَا فصل او اصل سَنَجْرِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوَّة ٱلْعَذَاب شدّته ه بمًا كَانُوا يَصْدَدُونَ باعراضه او صدّهم (١٥١) هَلْ يَنْظُرُونَ اي ما ينتظرون يعني اهل مكن وهم ما كانوا منتظرين لذلك ولكن لمّا كان يلحقهم لحوق المنتظر شُبّهوا بالمنتظرين الَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ ٱلْمَلَائكَةُ ملائكة الموت او العذاب وقرأ حزة والكسائتي بالياء هنا وفي النحل أَرْ يَأْنَى رَبُّكَ أَى امْرُه بالعذاب او كُلُّ آيه يعنى آيات القيامة والهلاك الكلِّي لقوله أَوْ يَأْتَى بَعْض آيَات رَبُّكَ يعنى اشراط الساعة وعن حنيفة ابن اليَمان والبَراء بن عازب كنّا نتذاكر الساعة اذ اشرف علينا رسول الله صلعم فقال ما تذاكرون. ١٠ قلنا نتذاكر الساعة قال انها لا تقوم حتى تروا قبلها عَشْرَ آيات الدخان ودابّة الارص وخَسْفًا بالمشرق وخسف بالمغرب وخسفا بجزيرة العرب والدجال وطلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى عم ونارا تخرج من عَدَن يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنْفَعْ نَفْسًا إِيمَانُهَا كالمحتصر اذ صار الامر عبانا والايمان برهاني وقرى تَنْفَعُ بالتاء لاضافة الايمان الى ضمير المُؤتَّثُ لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ منْ قَبْلُ صفة نفسا أوْ كَسَبَتْ في ايمَانهَا خَيْرًا عطف على آمنت والمعنى انَّه لا ينفع الايمان حينتُذ نفسا غيمَ مقدَّمة دا المانها أو مقدَّمةً المأنَّها غيرَ كاسبة في المانها خيراً وهو دليل لمن لمر يعتبر الايمان المجرَّد عن العل وللمعتبر تخصيص هذا الحكم بذلك اليوم وحَمَّلُ الترديد على اشتراط النفع باحد الامرين على معنى لا ينفع نفسا خلَتْ عنهما ايمانُهما والعطفُ على لمر تكن بمعنى لا ينفع نفسا ايمانها الذي احدثته حينتُذ وان كسبت فيه خيرا قُل ٱنْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ وعيد لهمر اى انتظروا اتيان احد الثلاثة فاتّا منتظرون له وحينتُذ لنا الفوز وعليكم الويل (١٩٠) انَّ ٱلَّذينَ فَرَّفُوا دينَهُمْ بدّدوه فآمنوا ببعض وكفروا ٢٠ ببعض اد افترقوا فيه قال عم افترقت البهود على احدى وسبعين فرقة كلّها في الهاوية الله واحدة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة كلَّها في الهاوية الله واحدة وتفترق المَّتي على ثلاث وسبعين فرقة كلُّها في الهاوية الَّا واحدة ﴿ وقرأَ حَزة والكسائميِّ فَارَقُوا اي باينوا وَكَانُوا شيَعًا فرَقا تُشبِّع كلُّ فرقة اماما نَسْتَ منْهُمْ في شَيْ اي من السوَّال عنهمر وعن تفرِّقهم او من عقابهم او انت برئ منهم وقبيل هوَّ ا نهى عن التعرّض لهم وهو منسوخ بآية السيف إنَّمَا أَمْرُءُمْ إِلَى ٱللَّهِ يتولّى جراءهم ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا ٢٥ يَقْعَلُونَ بالعقاب (١٩١) مَنْ جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهْ عَشْرُ أَمْتَالِهَا اى عشر حسنات امثالها فصلا من الله وقرأ

يعقوب عَشْرٌ بالتنوين وأَمْثَالُهَا بالرفع على الوصف وهذا اقلُّ ما رُعد من الأضعاف وقد جاء الوعد جرء م بسبعين وبسبعائة وبغير حساب ولذلك قيل المراد بالعشر الكثرةُ دون العدد وَمَنْ جَآءَ بِٱلسَّيِنَّةِ فَلَا ركوع · يُجْرَى اللهِ مِثْلَهَا تَصِيَّةً للعدل وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بنقص الثواب وزيادة العقاب (١٩٣) قُلْ الَّذِي هَدَانِي رَبِّي إِلَّ صراط مُسْتَقيم بالوحى والارشاد الى ما نصب من الحُجَم دينًا بدأً من محلّ الى صراط اذ المعنى عداني ه صراطا كقوله ويهديكم صراطا مستقيما او مفعول فعل مصمر دلّ عليه الملفوظ قَيّمًا فَيْعل من قام كسّيد من ساد وهو ابلغ من المستقيم باعتبار الزنة والمستقيم باعتبار الصيغة وقرأ ابن عامر وعاصم وحموة والكسائتي قِيمًا على انَّه مصدرٌ نُعت به وكان قياسه قِوَمًا كعِوْض فأُعلَّ لاعلال فعله كالقيَّام مِلَّهُ إِبْرهيمر عطفُ بيان لدينًا حَنيقًا حال من ابرهيم وَمَا كَانَ منَ ٱلْمُشْرِكِينَ عطف عليه (١٩٣) قُلْ إنَّ صَلَاتي وُنُسْكي عبادتي كلّها او قرباني او حجّبي وَمُحْياي وَمَهاتي وما انا عليه في حياتي واموت عليه من الايمان والطاعة 1. أو طاعات الحياة والخيرات المصافة الى الممات كالوصيّة والتدبير أو الحياة والمات انفسهما ، وقرأ نافع تَحْيَايْ باسكان الياء اجراء للوصل مجرى الوقف للَّه رَبِّ ٱلْعَالَمينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ خالصة له لا اشرك فيهنا غيرا وَبِذُلكَ القول او الاخلاص أُمرْتُ وَأَنَا أَوْلُ ٱلْمُسْلِمِينَ لانّ اسلام كلّ نبّى متقدّم على اسلام امّنه (١٩٢) قُلْ أَعَبْرَ ٱللَّهِ أَيْغِي رَبًّا فاشركه في عبادتي وهو جواب عن دعائهم له الى عبادة آلهتهم وَفُو رَبُّ كُلِّ سَيَّ حال في موضع العلَّة للانكار والدليل له اي وكلُّ ما سِواه مربوبٌ مثلي لا يصلح للربوبيَّة وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ ٥١ إِلَّا عَلَيْهَا فلا ينفعني في ابتغاء ربُّ غيرِه ما انتم عليه من ذلك وَلا تَرِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى جواب عن قولهم اتَّبِعوا سبيلنا ولنحملْ خطاياكم ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ يوم القيامة فَيُنَبِّتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ بتبيين الرشد من الغتى وتميير المُحِقّ من المُبْطِل (١٩٥) وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائفَ ٱلْأَرْضَ يَخْلف بعضكم بعضا او خلفاء الله في ارضه تتصرّفون فيها على أنّ الخطاب عامّ او خلّفاء الاممر السالفة على انّ الخطاب للمؤمنين وَرَفَعَ بَعْصَكُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَات في الشرف والغني ليَبْلُوَتُمْ فيمَا آتاَكُمْر ٣٠ من الجاه والمال إِنَّ رَبُّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ لانَّ ما هو آت قريب او لاته يسمع اذا اراده وَانَّهُ لَعَفُورُ رَحيمُ وصف العقاب ولمر يُصفّه الى نفسه ووصف ذاته بالمغفرة وضمّر البه الوصف بالرحمة واتى ببناء المبالغة واللام المؤكِّدة تنبيها على انَّه تعالى غفور بالذات معاقب بالعرض كثير الرحمة مبالغ فيها قليل العقوبة مُسامح فيها ؟ عن رسول الله صلعم انزلت على سورة الانعام جملةً واحدةً يشبّعها سبعون الف ملك لهمر زُجَلٌّ بالتسبيحِ والتحميد فمن قرأً الانعام صلَّى عليه واستغفر له اولتك السبعون الف

٢٥ ملك بعدد كلّ آية من سورة الانعام يوما وليلة •

## ورَّدُ الْأَعْرَافِ

مكيّة الله ثمان آيات من وأسألهم الى واذ نتقنا الجبل محكمة كلّها وقيل الله واعرض عن الجاهلين وخمس

بِسْ اللَّهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ

جزء ٨ (١) المَصَ سبق الكلم في مثله كِتَابُ خبرُ محذوف اى هو كتاب او خبرُ المَصَ والمراد به السورة ه او القرآن أُنْزِلَ إِلَيْكَ صفته فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجُ مِنْهُ اى شَكَّ فَانَّ الشَّاكُّ حربُ الصدر اوصيفُ قلب م، تبليغه مُخافَّةَ أن تكنَّب فيه أو تقصَّر في القيام بحقَّة ، وتوجيهُ النهي اليه للمبالغة كقولهم لا أَرَيْنَك ههنا ، والفاء تحتمل العطف والجواب فكانَّه قبل اذا انول البك لتنذر فلا يَحْرَجْ صدرك لتُنْذر به منعلَّق بانزل او بلا يكن لانَّه اذا ايقى انَّه من عند اللَّه جسر على الانذار وكذا اذا لم يَخَفُّهُم او علم الله موفَّق للقيام بتبليغه وَذِكِّرَى لِلْمُوِّمِنِينَ يحتمل النصبّ باضمار فعلها اي لتنذرَ وتذكَّرُ ذكرى .١ فانّها بمعنى التذكير والجرُّ عطفا على محلّ تنذر والرفع عطفا على كتابُّ او خبرا لمحذوف (٢) إِنتَبِعُوا مَا أُنْدِلَ النِّبُكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ يعم القرآن والسِّنة لقوله وما ينطق عن الهوى إن هو الآ وحى دوحى وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيمَاء يُصلُّونكم من الجنّ والانس وقيل الصمير في من دونه لما انزل اي ولا تتبعوا من دون دين الله دين ارلياء ، وقرى وَلا تَبْتَغُوا قَليلًا مَا تَذَّتَّرُونَ اى تذكّرا قليلا او زمانا قليلا تذَّكرون حيث تتركون دين الله وتتبعون غيره ، وما مويدة لتأكيد القلَّة وإن جُعلت مصدريّة ها لم ينتصب قليلا بتذَّكَّرون ، وقرأ جزة والكسائتيُّ وحفص عن عاصم تذَكَّرُونَ وابن عامر يَتَذَكَّرُونَ على انَّ الخطاب بعدُ مع النبيِّ صلعم (٣) وَكَمْ مِنْ قَرْيَةِ وكتبرا من القرى أَقْلَكْنَاهَا اردنا اهلاك اهلها ار اهلكناها بالخدلان فَجَآءها نجاء اهلها بَأْسُنا عذابنا بَيَاتًا باثنين كقوم لوط مصدرٌ وقع موقع الحال أَرُّ فُهْرٍ قَائِلُونَ عَضْف عليه اي قائلين نصفَ النهار كقوم شعيب واتّما حذفت واو الحال استثقالا لاجتماع حَرْفَقي عدلف فانّها واو عطف استعيرت للوصل لا اكتفاء بالصمير فانّه غير فصبح ، وفي التعبيرين ٢٠ مبالغة في غفلتهم وامنهم عن العذاب ولذلك خصّ الوقتين ولاتهما وقت دعة واستراحة فيكون مجيء العذاب فيهما افظع (۴) فَمَا كَانَ نَعْوَاهم أي دعارُهم واستغانتهم او ما كانوا يدّعونه من دينهم اذْ جَآءَهُمْ بَأَسْنَا الَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا طَالمِينَ الله اعترافهم بظلمهمر فيما كانوا عليه وبطلانه تحسّرا عليه (٥) فَلْنَسْأَلَنَ ٱلَّذِبِيَّ أَرْسُلَ البَّهِمْ عن قبول الرسالة واجابتهم الرسل وَلنَسْأَلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ عمّا أُجيبوا به والمرادُ من هذا السؤال توبيتُم الكفرة وتقريعهم والمنفي في قوله تعالى ولا يُسَّأَلُ عن دنوبهم المجرمون سؤالُ ٢٥

الاستعلام او الاول في موقف الحساب وهذا عند حصولهم على العقوبة (١) فَلَنَفُصَّىَّ عَلَيْهمْر على الرسل جوء ٨ حين يقولون لا علم لنا أذك انت علهم الغيوب أو على الرسل والمرسل اليهم ما كانوا عليه بعلم عالمين ركوع م بظواهرهم وبواطنهم او بمعلومنا منهم وما كُنَّا غَائبينَ عنهم فيخفى علينا شيء من احوالهم (٧) وَٱلْوَزْنُ اى القصاء او وزن الاعمال وهو مقابلتها بالجراء والجهورُ على انّ محاتف الاعمال توزن بميزان ه له لسان وكقتان ينظر اليه الخلائق اظهارا للمعدلة وقطعا للمعذرة كما يسألهم عن اعمالهم فتعترف بها ألسنتُهم وتشهد بها جوارحُهم ويؤيّده ما روى انّ الرجل يؤتى به الى الميوان فينْشَر عليه تسعة وتسعون سجلًا كلُّ سجلًا مَدُّ البصر فيُخْرَج له بطاقةٌ فيها كلمتنا الشهادة فتوضع السجلَّات في كقَّة والبطاقة في كفّة فطاشت السجلّات وثقلت البطاقة وقيل توزن الاشخاص لما روى عنه عم انّه ليأتي العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة يَوْمَثُذ خبر المبتدأ الذي هو الوزن ٱلْحَقُّ ١٠ صفته او خبر محذوف ومعناه العَدْل السوى فَمَنْ ثَقْلَتْ مَوازِينُهُ حسناته او ما يوزن به حسناته فهو جمع موزون او ميران وجمعه باعتبار اختلاف الموزونات وتعدّد الوزن فَأُولْتُكَ هُمْ ٱلْمُفْلَحُونَ الفائرون بالنجاة والتواب (٨) وَمَنْ خَقَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولِيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بتصييع الفطرة السليمة التي فطرت عليها واقتراف ما عرضها للعذاب بما كَانُوا بآياتنا يَظْلمُونَ فبكذِّبون بدل التصديق (٩) وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ اى مكّنَّاكم مِن سُكْناها وزرعها والتصرِّف فيها وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَامِشَ وا اسبابا تعيشون بها جمع معيشة وعن نافع الله هوا تشبيها بما الياء فيه زائدة كصحائف قليلًا ما تَشْكُرُونَ فيما صنعتُ اليكم (١٠) وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ اي خلقنا اباكم آدم طينا غير مصوّر ركوء ٩ ثمّ صوّرناه نوّل خلقه وتصويره منزلة خلف الكلّ وتصويره او ابتدأنا خلقكم ثمّ تصويركم بأن خلقنا آدم ثمّ صوّ رفاه ثُمَّ قُلْمًا لِلْمَلائِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ وقيل ثمّ لتأخير الاخبار فَسَجَدُوا الَّا إبْلِيسَ لَمْ يكنُّ مِنَ ٱلسَّاجِدِينَ مِينَ سَجِد لآدم (١١) قَالَ مَا مَنْعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ اى أَنْ تسجِد ولا صلاًّ مثلها في لئلّا يَعْلَمَر ٢. موتَّكُدة معنى الفعل الّذي دخلت عليه ومنبّهة على انّ المؤبِّن عليه تَرْك السَجُود وقيل المنوع عن الشيء مضطرّ الى خلافة فكأنّه قيل ما اضطرّك الى ان لا تسجد اذْ أَمَوْنُكَ دليل على انّ مطلق الامر للوجوب والفور قَالَ أَنَا خَيْرُ مِنْهُ جواب من حيث المعنى استأنف به استبعادا لأن يكون متله مأمورا بالسجود الثله كانَّه قال المانع انَّى خير منه ولا يحسى للفاضل ان يسجد للمفضول فكيف يحسن ان مؤمم به فهو الّذي سنّ التكبّر وقال بالحسن والقبح العقليَّيْن اوّلا خَلَقْتَني منْ فَار وَخَلَقْتَهُ منْ طين تعليل ٢٥ لفصلة عليه وقد غلط في ذلك بأن رأى الفصل كلَّه باعتبار العنصر وغفل عمَّا يكون باعتبار الفاعل كما اشار اليه بقوله ما منعك ان تسجد لما خلقتُ بيديّ أي بغير واسطة وباعتبار الصورة كما نبَّه عليه بقوله ونفخت فبه من روحي فقعوا له ساجدين وباعتبار الغاية وهو ملاكم ولذلك امر الملائكة

جرء ، بسجوده لمّا بيّن لهم أنّه اعلمُ منهم وانّ له خواصّ ليست لغيره ، والآية دليل الكون والفساد وانّ ركوع ٩ الشياطين اجسام كاتنة ولعلّ اصافة خلق الانسان الى الطين والشيطان الى النار باعتبار الجوء الغالب (٦) قَالَ فَآهُيطٌ مِنْهَا مِن السماء او الجنّة فَهَا يَكُونُ لَكُ فها يصحّ أَنْ تَتَكَبَّرَ فيهَا وتعصى فاتها مكان الخاشع المطبع وفيه تنبيه على انّ التكبّر لا يليق باهل الجنّة وانّه تعالى اتّها طرده واهبطه لتكبّره لا لخرد عصيانه فَآخُرجُ إنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ميّن الهائه الله لتكبّره قال عمر من تواضع رفعه اللّه ومن تكبّر وضعة اللّه (١٣) قَالَ أَنْظُرنِي إلَى يَرْم يُبْعَثُونَ امهلنى الى يوم القيامة فلا تُمِنّني او لا تعجّل عقوبتي (١٩) قَالَ أَنْظُرنِي النّي يَعْتَصى الاجابة الى ما سأله ظاهرا لكنّه محمول على ما جاء مقيّدا بقوله تعالى الى يوم الوقت المعلى وقو النفخة الاولى او وقت يعلم اللّه انتهاء اجله فيه وفي اسعافه اليه ابتلاء العباد وتعريضهم للثواب بمخالفته (٥) قَالَ فَبِمَا أَغُورُيْتَنِي اى بعد ان امهلتى لأجتهدن في اغوائهم بأي طريق يمكنى بسبب اغوائك ايّاى بواسطتهم تسمية أو تلا على الغيّ او تكليفا بها غويث لاجله والباء متعلّقة بفعل القسم المحذوف لا باقعدن فان الله تُصدّ عنه وقيل الباء للقسم الحَوْف كفوله ترصُدا بهم كما يقعد الفُطّاع للسابلة صَرَاطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ طريق الاسلام ونصبه على الظرف كقوله ترصُدا بهم كما يقعد الفُطّاع للسابلة صَرَاطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ طريق الاسلام ونصبه على الظرف كقوله فيه للمُنْه قيمسل مَنْه فيه للما مَسَلَة المُعلَّلُه الثعلَّافية المُعلَّا المُنتولة عنه المُنْه وقيه المُعلَّاتُ الله عَسَلَ الطريقَ الثعلَّا

وقيل تقديره على صراطك كقولهم صُرب زيدٌ الظهر والبدئي (١٦) ثُمْ لَآتَينَةُهُمْ مِنْ بَيْنِ آيديهِمْ وَمِنْ خَلَهِهِمْ وَعَنْ آيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَاتُهِمْ اى من جميع الجهات الاربع مثّل تَصْده اتناهم بالتسويل والاصلال من اى ٥٥ وجه يمكند باتبان العدو من الجهات الاربع ولذلك لم يقل من فوقهم ومن تحت ارجلهم وقيل لم يقل من فوقهم لان الرحمة تنزل منه ولم يقل من تتحتهم لان الاتبان منه يُوحِش وعن ابن عبّاس رضه من بين ايديهم من قبل الآخرة ومن خلفهم من قبل الدنيا وعن ايمانهم وعن شمائلهم من جهة حسناتهم وسيّثاتهم و وحتمل ان يقال من بين ايديهم من حيث يعلمون ويقدرون التحرّز عنه ومن خلفهم من حيث لا يعلمون ولا يقدرون وعن ايمانهم وعن شمائلهم من حيث يتبسّر لهم ان يعلموا اللهم من حيث يتبسّر لهم ان يعلموا المورد ويتحرف الاجترزة ولكن لم يفعلوا لعدم تيقظهم واحتياطهم واقتما عتى الفعل الالآليُن بحرف الابتداء لاته منهما متوجّه اليهم والى الاخيريُّن بحرف الحجازة فان الآق منهما كالمنحرف عنهم المار على عُرضهم من عليهم ابليس طنّه لمّا رأى فيهم مبدأ الشرّ متعدّدا ومبدأ الخير واحدا وقيل سمعه من الملائكة ومن عليهم ابليس طنّه لمّا رأى فيهم مبدأ الشرّ متعدّدا ومبدأ الخير واحدا وقيل سمعه من الملائكة عني مان ذامه يديه مندأ من دامه وزي مَذْوِمًا مذهوم اله في مسلول في مسلول او كمَكُول ١٥٥ في مَنْهم منذم من دامه يديه منذه الشرط وقرى مَذْومًا كمنه بلام فيه لتوطمة القسم وجوابُه في مَكِيل من ذامه يديهم مندة الشرح على الدرق المردا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اللام فيه لتوطمة القسم وجوابُه في مَكِيل من ذامه يديه من المدرد المَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اللام فيه لتوطمة القسم وجوابُه